أبو الحسن الندوي





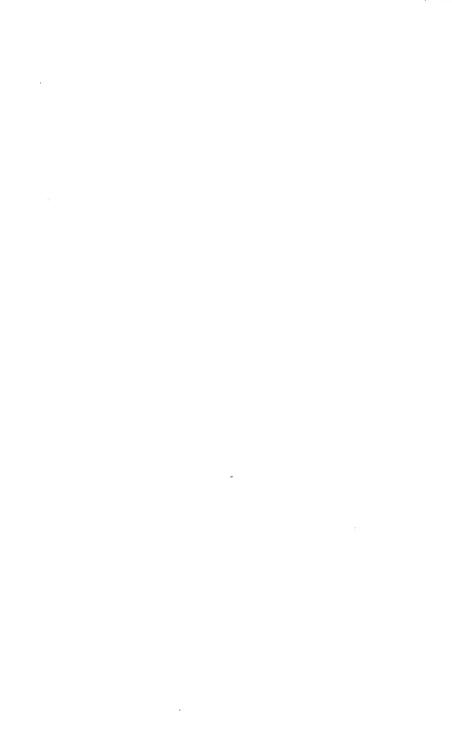

### مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فهذه المحاضرات التي يجدها القارىء في هذه المجموعة كتبت والقيت في مناسبات مختلفة ، تختلف في الزمان والكان ، والعنوان والألوان ، وتجتمع في غاية وأحدة وهي : ايقاظ الشعور الديني في المسلمين ، واعادة الثقة الى نفوسهم بمركزهم ومبدئهم وغايتهم في الحياة ورسالتهم للعالم البشرى ، وتهيئة النفوس لحمل هذه الرسالة وتبوء مركز القيادة والامامة للعالم الحائر الثائر ، وتجديف سفينة الحياة الضائعة بين الملاحين العابثين والركاب النائمين .

وقد خوطبت في هذه المحاضرات والمقالات الأمة الاسلامية بصفة عامة ، اذ هي الأمة الأخيرة التي اخرجت للناس ، وصاحبة الرسالة الأخيرة التي وجهت الى الناس ، وعنيت بها الأمة العربية بصفة خاصة ، فمن أفقها طلعت شمس الاسلام في العصر الأول وأسفر الصبح الصادق ، وقد أسكنها الله في خير مركز في العالم لتوجيه الدعوة الاسلامية ، وازجاء الرسالة الاسلامية الى الأمم التحضرة والعالم المتمدن ، وتبوء مكان القيادة العالمية .

ولما كانت هذه المحاضرات كتبت في ظروف مختلفة كنت أشك في وجود وحدة تربط بينها ، لذلك لما اقترح على نشر هذه الرسائل في مجموعة ترددت بعض الزمن في اجابة هذا الطلب ، ونظرت فيها من جديد فاذا بوحدة تجمع بينها وغاية تشترك فيها وهي : الدعوة

الى الاسلام من جديد ، فقبلت هذا الاقتراح وجمعتها في مجموعة أسميتها (( الى الاسلام من جديد )) وادعو الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها القراء ، وأن يحرك بها سواكن القلوب ، ويحيى بها موات النفوس ، انه على كل شيء قدير .

ابو الحسن على الحسنى الندوى نزيل القاهرة ١٣٧٠ هـ ـ ١٩٥١ م



# الى ممثلي البلاد الاسلامية

عرجت على المؤتمر الثقافي (۱) العام ، الذي قد اشترك فيه ممثلو البلاد وبعثات الأمم ووفود النوادى ، فرايت معرضا للجنسيات والوطنيات والحضارات ، ورايتكم أيها السادة المسلمون شامة بين الناس ، لا لاتكم تمتازون عن زملائكم في الشارة واللباس بل لاتكم تمثلون تلك الامة العظيمة التي كانت ولا تزال شامة بين الامم .

كان العالم قبل ثلاثة عشر قرنا سائرا سيره الطبيعى لا ينكر من امره شيء ، فكانت القرى والمدن عامرة بالسكان ، وكانت العواصم الكبرى زاخرة العمران ، شامخة البنيان ، وكانت الحرف البشرية ووجوه المعاش في ازدهار وانتشار ، كانت الزراعة وكانت التجارة وكانت الصناعة ، فبينما كانت سكة الفلاح في شسفل ونشاط كانت القوافل التجارية غادية رائحة بين الشرق والفرب ، وكانت الأسواق مشحونة بالمتاجر والبضائع ، وكان الصسناعون مكبين على اعمالهم . وكانت الحكومات والامارات والدول غنية بأموالها ورجالها ، لكل وظيفة رجل كفؤ بل رجال اكفاء ، وكان على وجه الأرض كل نوع من البشر ، وكل لون من الحياة ، وكل مظهر من مظاهر المدنية ، لا يرى في الحياة الانسائية المادية عوز و فراغ ، ولم تكن في المدينة وظيفة شاغرة يترشح لها مترشح جديد ، وكانت كأس الحياة مترعة لا تطلب المزيد .

<sup>(</sup>۱) المؤتمر الثقافي الآسيوى الملى عقد في دهلى في أبريل ١٩٤٧ م ، واشترك فيه ممثل : مصر ، ولبنان ، وأفغانستان ، وايران ، وتركيا وأندونيسيا من الاقطار الاسلامية .

فى هذه الحال ظهرت أمة فى جزيرة العرب ووجد نوع جديد من البشر ، وكأنى بالأمم المعاصرة وهى تتسائل : أى داع الى ظهور امة جديدة والأمم على وجه الأرض كثيرة منتشرة ، وما شغل هذه الأمة الحديثة ، وما مهمتها فى العالم ؟

وكانى بها تقول: اذا كانت هذه الأمة انما بعثت للزراعة وعمارة الأرض فقد كان فى فلاحى الطائف ، واكارى مدينة يثرب ، وزراع وادى الفرات والنيل وربوع الكنج وجمنا ، غنى عن أمة زراعية جديدة ، فقد اصبحت اراضى هؤلاء الفلاحين وبلادهم جنة تدر لبنا وعسلا ، واذا كان المسلمون انما بعثوا ليشتغلوا بالزراعة فقط ، فلماذا لم يبعثوا فى العراق ، وفى مصر ، والهند وهى بلاد مخصبة زراعية ، ولماذا كان مبعثهم فى واد غير ذى درع ؟

واذا كانت هذه الأمة انما بعثت للتجارة ، فقد كان في يهود يشرب وفي انباط الشام وفي اقباط مصر وتجار السند كفاية ، فقد احكموا فن التجارة وانتشروا في العالم ، واذا كانوا قسد بعثوا ليشتفلوا بالتجارة حقا فلماذا لم يبعثوا على طريق القوافسل التجارية ، وبقرب من اسواق التجارة الكبرى ؟

واذا كانت هذه الأمة انما بعثت للصناعة وأعمال اليد ، فقد كان في قيون البلاد المتمدنة ، وأصحاب الصنائع والحرف وانهم لكثير ـ غنى وكفاية !

واذا كانت هذه الأمة انما بعثت لتنضم الى الحكومات الرومية والايرانية ، وتشغل افرادها وظائف هذه الحكومات ومناصبها ، فقد كان في أهل الشام وفارس غنى وكفاية في الادارة ، وأنهم يزاحمون الأجانب بالمناكب ويدفعونهم بالراح .

واذا كانت هذه الأمة بعثت لعيش هنيىء ، ومطعم شهى ، ومشرب مرىء ، وملبس وضىء ، ومسكن بهى ، لا لشىء آخر وانما

مناها وهمها أن تلقى لبوسيا ومطعما ، لم تكن بدعا من الأمم ، وكانت منافسة لنا في ميدان الحياة ، فحق لنا أن تقاتلها وتذودها عن مناهلنا ، وقد ضاقت بنا ، فكيف تسع أمة جديدة ؟

واذا كانت هذه الأمة ائما تحاول ملكا ، أو تريد أن تؤسس دولة ، فيجب أن تصرح بذلك ، وتتخذ له طريق الملوك والفاتحين ، ولا تتظاهر بالدين .

وان الطريق الى كل ذلك \_ من زراعة ، وتجارة ، وصناعة ، ووظيفة ، وحياة بذخ وترف ، وملك وشرف \_ غير الطريق التى سلكتها هذه الأمة الجديدة ، فقد سفهت احلامنا ، وعابت آلهتنا ، ونعت على عقائدنا واخلاقنا واعمالنا ، ودعت الى دين جديد ، وسارت في سبيل ذلك في شوك وقتاد ، وجاهدت في غير جهاد .

لقد كان الطريق الى الرفاهية أو الحكومة مسلوكة معبدة ، قد سلكتها الأمم من قبل ، ومشى عليها الملوك ، واصحاب الطموح في عصرهم ، فمن حال بينها وبين هذه الطريق ؟ وما الذي عدل بها عن جادة الحياة ، وهي معلومة واضحة ؟!

هذا ما أظنه تناجى به ضمير الانسان العاقل فى فجر الاسلام ولا ألومه ولا أستفرب هذا السؤال ، فان هذا السؤال طبعى ينبغى أن يهجس فى قلب الانسان ، وينطق به اللسان ، عند كل ناشئة فلماذا لا ينشأ هذا السؤال عند ظهور أمة بأسرها ؟

ما هو الجواب ؟ اذا كان الجواب في الاثبات ، واذا كان مبعث هذه الأمة في الحقيقة بشيء مما ذكرناه ولم تكن لهذه الأمة مهمة جديدة في العالم ورسالة خاصة الى الأمم ، كانت هذه الامة حقا من فضول الأمم ، ومن المتطفلين على مائدة العالم .

ولكن الله لم يبعثها لهذا أو لذاك ، والأمة والأشخاص لا يبعثون لشيء من هذا ، وانما هي من طبائع البشر ، لا تحتاج الى نبوة نبى ، ولا بعثة أمة ، وجهاد طويل وزلزال عالمي لم يسبق في التاريخ زلزال في المعتقد والآخلاق والميول والنزعات ، وفي نظام الفكر ومنهاج الحياة .

لقد كان مبعثها لغرض سام جدا ، لمهمة غريبة طال عهد الانسانية بها ، وتشاغلت امم الانبياء عنها حتى نسيتها ، وذلك ما خاطب به الله سبحانه وتعالى هذه الأمة : (( كنتم خير امة أخرجت للناس ، تأمرون بالمصروف ، وتنهون عن المسكر ، وتؤمنون بالله) (۱) ! فنبه على أن هذه الأمة ليست نابتة نبتت فى الأرض كأشجار برية أو حشائش شيطانية ، بل انها أمة اخرجت وانها لم تظهر لمصلحتها فحسب كسائر الأمم ، بل انها اخرجت للناس ، وذلك ما تمتاز به الأمة فى التاريخ ، فما من أمة الا وهى وليد اغراضها ، ورهين بطنها وتموت فى سبيلها ، أما الامة الاسلامية فهى أمة اخرجت للناس ، تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتؤمن بالله ، وتجاهد فى سبيل الله .

ظهرت نواة هذه الأمة في مكة \_ قلب جزيرة العرب \_ فقام العقلاء من قريش \_ وهم الآخذون بزمام الحياة في البلاد \_ ونشروا كنانة فكرهم ، وقاسوا الناشئة الجديدة بمقاييسهم التي عرفوها وألفوها ، ووزئوها في ميزان الانسانية الذي طالما وزئوا فيه أصحاب الطموح ، فوجدوهم خفاف الوزن ، طائشي الكفة ، وذهبوا الى امام الدعوة الاسلامية ، وأول المسلمين في العالم \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال قائلهم :

<sup>(</sup>١) ألآية ١١٠ من سورة آل عمران ٠

« انك قد اتیت قومك بأمر عظیم ، فرقت به جماعتهم ، وسفهت به احلامهم ، وعبت به آلهتهم ودینهم ، وکفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض علیك أمورا تنظر فیها ، لعلك تقبل منها بعضها » .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل ياأبا الوليد أسمع ».

قال: «يا ابن اخى ، أن كنت أنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا ، جمعنالك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وأن كنت أنما تريد شرفا ، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك . وأن كنت أنما تريد ملكا ملكناك علينا (١) » .

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك في هدوء وتأن ، ثم رفضه في غير شك وتأخير ، ولم يكن هذا العرض من قريش على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب ، بل كان على هذه الأمة التي يمثلها ويقودها . ولم يكن رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضت قريش ، رفضا عن نفسه الكريمة فقط ، بل كان رفضا عن امته الى آخر الأبد .

اقتنعت قريش بهذه المحاورة ، ويئست من مساومة هذه الأمة ، ولم تعد تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وعلى هذه الأمة بواسطة ما عرضته من قبل ، وقطعت منها أملها .

وكان بعد ذلك صراع مستمر ، وتزاع طلويل ، ولم يكن نزاعا في أغراض المادة وشلهوات البطن ، والاستثثار بموارد

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية لابن كثير .

الرزق ، والتفلب على الأسواق ، بل كان نزاعا بين الاسلام والجاهلية بمعنى الكلمتين ، نزاعا بين حياة العبودية والانقياد لله تعالى ورسوله ، وبين الحياة الحرة المطلقة التي لا تعرف قيدا أو لا تخشى معادا ولا حسابا .

وكان من نتيجة ذلك معركة بدر الحاسمة ، وقد قاد النبى صلى الله عليه وسلم الى ساحة القتال جيشا لا يزيد عدد المقاتلين فيه على ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، والجيش المنافس فيه الف محارب ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن لو وكل المسلمون الى أنفسهم وقوتهم المادية ، فالنتيجة معلومة واضحة ، نتيجة كل قليل ضعيف أمام قوى كثير العدد .

فزع الرسول الى الله تعالى فى ائابة نبى ، والحاح عبد ، ودعاء مضطر ، وشفع لهذه العصابة فى كلمات صريحة واضحة ، نيرة خالدة ، هى خير تعريف لهذه الأمة ، وبيان لمهمتها وغرضها الذى خلقت له .

لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو هلكت هذه العصابة ، وكانت فريسة للعدو ، اقفرت المدينة ، وأوحشت أسواقها ، وكسدت التجارة ، وبطلت الزراعة ، أو تعطل شغل من أشغال الحياة ، أو وقفت ادارة الحكومات . لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ، لأن شيئا منها لم يتوقف على المسلمين ولم يقم بهم بل كان قبل وجود المسلمين ولا يزال في غنى عنهم ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا بعث المسلمون لاجله ، وقام بالمسلمين وحدهم ، فقال : « اللهسم أن تعبك هذه العصابة لن تعبد » .

أجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقضى بانتصار المسلمين على عدوهم ، وبقائهم ، فكأنما كان بقاء المسلمين مشروطا

بقيام حياة العبودية بهم ، وقيامهم بها ، فلو انقطعت الصلة بينهم وبين العبادة ورواجها وازدهارها في العالم ، انقطعت الصلة بينهم وبين الحياة ولم يبق على الله لهم حق وذمة ، واصبحوا كسائر الأمم خاضعين لنواميس الحياة وسنن الكون ، بل كانوا أشد جريمة ، واقل قيمة من الأمم الأخسرى ، اذ لم يشسترك لبقائها وحياتها مثل ما اشترطلهم ، وكان كما أخبر الله تعالى : ( قل ما يعبؤ بكم ربى لولا دعاؤكم ، فقد كذبتم فسسوف يكون لزاما (١) ) ،

وقد حافظ المسلمون على هذا الشرط ، وبروا بهذا العهد ، وتذكروا أنهم انما نصروا على عدوهم ــ وقد كان يأتى عليهم ويستأصلهم في ساحة بدر ــ وتركوا على ظهر الأرض لأن عبادة الله منوطة بهم على أرض الله .

بهذه الرسالة انبثوا في العالم ، وحملوها الى الملوك والسوقة والأمم ، وفي سبيل ذلك هاجروا وجاهدوا ، ، ولأجل ذلك حاربوا وعاهدوا ، ولم يزالوا يعتقدون انهم مبعوثون من الله الى الأمم ، وحاملو راية الاسلام في العالم .

ارسل سعد قبل القادسية ربعى بن عامر الى رستم \_ قائد الجيوش الفارسية وأميرهم \_ فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة ، والزرابى ، وأظهروا اليواقيت واللآلى الثمينة ، والزينة العظيمة ، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة ، وقد جلس على سرير من ذهب ، ودخل ربعى بثياب صفيقة ، وسيف وترس ، وفرس قصيرة ، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ، ثم ترل وربطها ببعض تلك

<sup>(1)</sup> الآية ٧٧ من سورة الفرقان .

الوسائد ، واقبل وعليه سلاحه ودرعه ، وبيضته على رأسه ، فقالوا له :

( ضع سلاحك )) فقال : (( انى لم آتكم وانما جئتكم حين دعوتمونى ، فان تركتمونى هكذا ، والا رجعت )) ، فقال رستم : (( ائذنوا له )) فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق ، فخرق عامتها ، فقالوا له : (( ما جاء بكم ؟ )) فقال : (( الله ابتعثنا لنخرج من شاء منعبادةالعباد الى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا الى سعتها ، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ، فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم ، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ، ومن أبى قالناه أبدا ، حتى نفضى الى موعود الله )) قالوا : (( وما موعود الله )) ؟ قال : (( الجنة لمن مات على قتال من أبى ، والظفر لمن بقى (١) )) ،

أباح الله للمسلمين الطيبات ، ونسح لهم في طرق الكسب ووجوه المعاش ، ولم يضيق عليهم في ذلك ، فقال : ((قل : من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » (٢) .

وقال : (( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) (٢) •

ولكن الله لم يبعثهم لذلك امة ، ولم يرضه لهم غاية ومهمة ، بل خلقهم للسعى للآخرة ، وخلق أسباب الحياة لهم ، « ان الدنيا خلقت لكم ، واتكم خلقتم للآخرة » وجعل الحياة وأسبابها خاضعة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠ من سورة الجمعة ٠

لهمتهم التى بعثوا لأجلها ، فاذا زاحمتهم فى سبيل مهمتهم أو غلبتهم عليها ، رفضوها واذا تلكا السلمون فى ذلك عاتبهم الله عتابا شديدا وقال :

( قل ان كان آباؤكم ، وأبناؤكم ، واخواتكم ، وأزواجكم ، وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها ، أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ، والله لا يهدى القوم الفاسقين )) (١)

أراد الأنصار رضى الله عنهم أن يتفرغوا لاصلاح أموالهم ، لأيام ، اكتفاء بأنصار الاسلام ، فعاتبهم الله على ذلك وأنزل : (ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » (٢) .

قال سيدنا أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه: (( أنما نزلت فينا معشر الانصار ، أنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا في ما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فاصلحناها ، فانزل هنده الآية )) (٢) .

ولكن مع الأسف الشديد ، قد تشاغل السلمون اليوم بالدنيا كالأمم الجاهلية وسعوا وراءها ، وعقدوا حياتهم بها ، فاذا اشرفتم على مدنهم وبلادهم من مرقب عال لم تعيزوا بينهم وبين افراد امة جاهلية ، سعى وراء المادة في غير اقتصلاد ، واكتساب من غير احتساب ، سهر في غير طاعة ، وعمل في غير نية ، وتجارة في لهو عن ذكر الله ، وحرفة في جهل عن دين الله ، ووظيفة في الاخلاص لغير الله ، وحكومة في مشاقة الله ، شغل في ضلالة ، وقعود في بطالة ، وحياة في غفلة وجهالة .

<sup>(1)</sup> الآية **٦٢ من سورة التوبة** .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه .

هل اذا اطلعتم \_ يا سادتى \_ على بلاد اسلامية ، ورأيتم هذه الأمة في غداوتها وروحاتها الى الاسواق والادارات ، ومصالح الحكومة ، عرفتم أنها أمة خلقت لشيء آخر ، وبعثت لفرض آخر اسمى من هذه الأغراض التي يسعى لها الكافر والمؤمن ،

ان هذا الأسلوب من الحياة لحجة ظاهرة لأهل الجاهلية على المسلمين ، فلو نطقوا لقالوا : « ما ذنبنا ، ايها المسلمون ! اذ عرضنا على نبيكم المال ، والسيادة ، والملك ، فأبى ورفض كل ذلك ؟! ألا تراكم تسعون اليوم وراء الذى رفضه نبيكم بالأمس ، كأنما خلقتم لأجله ؟ فأى الفريقين أشد ذنبا ، أمن عرض على محمد صلى الله عليه وسلم المال والسيادة والملك ، تفاديا من الخلاف والنزاع ، فأبى ورفض ، أو من تهافت على ما رفضه سيده تهافت الظمآن على الماء ، والفراش على النور ؟ .

واذا كنتم اليوم لا يهمكم الا المال ، أو الحياة ، أو الشرف ، أو حكم على قطعية أرض ، فلماذا تظاهرتم بالأمس بالدين ، وأقمتم الدنيا وأقعدتموها لأجله ، وكدرتم علينا صفو العيش ، لقد كنتم وكنا في غنى عن هذه الحروب الطاحنة التي أيتمت البنين ، وأيامت النساء ، وأجلت الناس عن الأوطان!.

اعيدوا الينا اذا تلك الدماء التى اريقت فى ساحة بدر واحد ، وخيبر وحنين ، واليرموك والقادسية ، واعيدوا الينا تلك النفوس التى قتلت باسم الدين ، واعيدوا الينا تلك الأيام التى كنا تعيش فيها فى وئام وهدوء ، لا تعرف فيها الا الاكل والشرب وقضاء مآرب النفس!

وماذا يكون جوابنا لو تعرض أحد من أخلافهم الأحياء وقال : « ما غناؤكم أيها المسلمون ؟! لقد ساهمتمونا في أسباب الحياة ، وخلقتم لنا فوق ذلك مشكلات كثيرة في الحياة السياسسية والاجتماعية ، ولا تراكم تسدون عوزا ، أو تصلحون خللا ، وتلمون شعثا ، أو تقيمون زيفا في الحياة » .

عفوا أيها القراء ، وسماحا أيها الكرام ، فقد طال العتاب ، وقديما قال الشاعر العربي :

#### وفي العتاب حياة بين أقوام

من المعلوم أن حياة الأمم بالرسالة والدعوة ، وأن الأمة التي لا تحمل رسالة ولا تستصحب دعوة ، حياتها مصطنعة غير طبعية وأنها كورقة انفصلت من شجرتها ، فلا يمكن أن تحيا بسقى أو رى : « فأما الزبد فيستهب جفاء ، وأما ما ينفع النساس فيمكث في الأرض » (١) .

اننا – ايها القراء – امة الحاضر وامة المستقبل ، قد كتب لنسا الخلود والنصر ، لاننا اصحاب دعوة ورسالة نبوية ، وهي الرسالة الابدية التي قضى الله بخلودها وظهورها ، فلسنا تحت سيطرة المادة وحكم الزمان ، بشرط أن نقوم بدعوتنا ، ولنستقل برسالتنا ونعود امة دعوة نبوية كما بدانا ، دعوة في ما بيننا معشر المسلمين ودعوة في غيرنا من الأجانب في الدين .

لقد تخلفنا عن الأمم المعاصرة في العلوم الطبيعية ، والأسباب الحربية ، وفي الأخذ باسباب الرقى المادى بعدة قرون ، وقد كانت السابقة بيننا وبينهم كمسابقة الأرنب والسلحفاة ، الا ان الأرنب كان ساهرا مع خفته وسرعته ، والسلحفاة نائمة رغم بطئها وثقلها فلو حاربنا هذه الأمم اليوم لاستغرق ذلك قرونا ، ثم كانت المقارنة بحساب دقيق ، فاذا افاق العدو وسبقنا بشعرة في القوة المادية

الآیة ۱۷ من سورة الرعد .

والعدد الحربية رجحت كفته ، لأن المادة عمياء وهى من القساوة والحياد التام بمكان لا تفرق فيسه بين المحق والمبطل والشريف والوضيع .

ولكن الدعوة والرسالة ـ وهى الروح التى تقهر المادة وتسخر الأسباب وتستنزل النصر ـ تأتى بخوارق ومعجزات ، وطالما قهرت القاهر وفتحت الغالب ، وطالما خضعت الحكومات القاهرة ، ودانت اللوك الجبابرة بقوة الدعوة والرسالة للمماليك والصعاليك ، وقد جربت ذلك هذه الأمة مرتين بوضوح في التاريخ :

مرة : لما خرج العرب من جزيرتهم الى البلاد الرومية والفارسية في ثياب صفيقة مرقعة ، وفي نعال وضيعة مخصوفة ، يحملون سيوفا بالية الأجفان ، رثة المحامل ، على خيل قصيرة ، متقطعة الغرز ، وسرعان ما قهرت دعوتهم ورسالتهم وحياتهم الأمم الرومية والفارسية ، التيكانت كدمى كسيتحللا فاخرة ، واعوادا أسندت الى الجدار ، لحرمانها من رسالة ، وقعودها عن دعوة ، وكان الانتصار في الأخير للرسالة على النظام ، وللروح على المادة ، وللمعنى على الظاهر ،

ومرة ثانية : لما قهر التتر - ذلك الجراد المنتشر - العالم الاسلامي من أقصاه الى اقصاه ، وخضدوا شوكة المسلمين ، فلم تقم لهم قائمة ، ولم يقف في وجههم واقف ، وكاد المسلمون يصبحون أثرا بعد عين ، واستولى اليأس على قلوبهم حتى كان من الأمثال السائرة : (( اذا قيل لك أن التتر انهزموا ، فلا تصدق) هنالك فعلت الدعوة الاسلامية فعلها ، ونفذت فيهم ، فاذا القاهر يصبح مقهورا ، واذا الفاتح مفتوح لدين المفتوحين ، واذا التتر يتلفظون بكلمة الاسلام ، ويدينون برسالة محمد عليه الصسلاة والسلام ، ويصبحون أمة اسلامية ،

وان الرسالة الاسلامية لتاتى بالمعجزات اليوم ، وتقهر الأمم طوعا - لا كرها - بسلطانها الروحي ونفوذها العجيب .

ان آباءكم - ايها السادة المسلمون - قد انتشروا في عواصم الجاهلية الأولى ، ومراكزها الكبرى ، يقولون : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا للى سعتها ، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام » وخلصوا الأمة الى سعتها ، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام » وخلصوا الأمة وخلصوا الأمة الفارسية من عبادة النبي ، والأمة البيت الكيانى ، والأمة الطورانية من عبادة الله وحده ، والخرجوها فعلا من البقر ، واخرجوها الى عبادة الله وحده ، وأخرجوها فعلا من ضيق الدنيا الى سعتها ، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ، والعالم ينتظر منذ زمان ، رسل المسلمين ينتشرون في عواصم الجاهلية الثانية ، يهتفون : « الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة الله وحده ، ومن ضيق عالم التنافس المادة والبطن ، الى عبادة الله وحده ، ومن ضيق عالم التنافس والأثرة والجشع المادى الى سعة عالم القناعة والايثار والزهد ، ونعيم الروح وطمانينة القلب ، ومن جور النظم السياسية والاجتماعية ، الى عدل الاسلام » .

هذه هى الدعوة التى تهيب بكم يا رجال العالم الاسلامى ، وهذه الانسانية البائسة تستصرخكم وتستغيثكم على اعدائها ، وليس العالم اليوم باقل ظما واقل فاقة الى الدعوة الاسسلامية الصحيحة منه بالأمس ، وانه لا يختلف عما كان عليه في القرن السادس المسيحى ، فهو غنى اليوم في كل ناحية من نواحى الحياة وفي جميع الحرف والصناعات ، وقد ضاق بالأمم والحكومات ، وطفح بالاعلام والرايات ، وفاض بالحركات والدعوات ، وضجر بطغيان الأهواء والنزعات ، وثورة الأغراض والشهوات ، فهو في ذلك لا يقبل علاوة ، ولا يسمح بزيادة ، فاذا لم يكن المسلمون الا امة من الأمم ليست لهم دعوة الى الله ، ولا رسالة للانسانية

المحتضرة ، ولم يكن لهم هم الا أنفسهم وبطونهم ، لم يكن هنالك ما يبرد تاريخهم الماضى الذى افتتح بالدعوة الدينية والجهاد في سبيلها ، ولا يبرد وجودهم في هذا العصر ، فانها نصروا واستبقوا بشريطة القيام بالعبادة والدعوة اليها .

والدعوة الى الله هى الناحية الوحيدة التى لا تزال فارغة فى خارطة العالم ، لا تشغلها أمة ولا دعوة ، فاذا عمرها المسلمون احسنوا الى الانسانية والى انفسهم ، وامسكوا هذا العالم المتمدن الذى قد كاد يهوى فى الهاوية .

## معقل الانسانية

كان وجود الأمة الاسلامية فى كل ناحية من نواحى العالم رمزا لحقيقة غير الحقائق المادية واللذات الجسدية ، وكان كل فرد من أفراد هذه الأمة يعلن للعالم \_ وليدا أو ميتا \_ أن وراء القوى المادية قوة سماوية ووراء الحياة الفانية حياة خالدة ، فاذا ولد وليد صرخ فى اذنه بهذه الحقيقة ، واذا مات فارق الدنيا بهذه الشهادة .

اذا ساد على هذا العالم جمود أشبه بالموت ، وغاص الناس في بحر الحياة الى أذقاتهم ، واختفت كل حقيقة وراء الحقائق المادية ، اذا بصوت يدوى «حى على الصلاة ، حى على الفلاح » فينكسر طلسم العالم المادى ، وتتجلى الحقيقة الروحية ، ويجرى الناس وراء هذا الصوت ، وقد تفضوا أيديهم من أشسفالهم وخروا أمام ربهم . وإذا ضرب الليل رواقه ، ومد النوم أطنابه على هذا العالم الحى الصاخب ، فإذا هو مقبرة واسعة ليس بها داع ولا مجيب ، أذا بمعين الحياة ينصب في وادى الموت ، فينبلج الصبح الصادق في الليل الفاسق ، وتتلقى الإنسائية الناعسة من وأدن الفجر درسا في الحياة والنشاط والكدح والكفاح ، والشكر وأعوانه ، وقال بلسان المقال أو بلسان الحال : «أنا ربكم الأعلى » أو «ما لكم من اله غيرى » قام رجل متواضع على منصة عالية في كل بقعة من بقاع مملكته ، أو نفوذه ، ونادى «الله أكبر الله في مملكته و يرغم أنف الإله الكاذب في سلطانه .

اذا هاجرت جالية مسلمة من رقعة من رقاع هذه الأرض ، او اجليت منها ، لم يصب نظام المعيشة بشلل أو خلل ، وظل

الناس يتكسبون ويأكلون كما تأكل الأنعام ، وظلت رحى الحياة تدور دورها الطبيعى ، ولكن روح ذلك المجتمع الانسانى تفارق جسده فيصير جثة هامدة لا حياة فيها ولا روح ، كذلك كان فى اسبانيا ، وكذلك كان فى كل بقعة السحب منها المسلمون أو أجلاهم عنها أهلها ، وهل أسبائيا الحاضرة الا مدنية بلا روح ، وحياة بلا مبدأ ، وأمة بغير رسالة للعالم !.

ان الؤمن وحده هو صاحب عاطفة في هيكل العقل والمادة الذي لا يعبد فيه الا النفس والبطن ، وهل الحياة الا بالعاطفة؟ وهل الدنيا اذا ماتت العاطفة ، وغلب العقل ، وحكمت المادة ، الا سوق تجارة أو ميدان حرب ؟ فاذا ثار المؤمن للحق كسر طلاسم العقل ، وفك سلاسل الكون ، وحطم اصنام المادة ، وأملى على العالم ارادة الله ، فاذا هو مطبع خاضع واذا هو متواضع خاشع ، قلب تيار الحياة وغير وجهه التاريخ ، وارغم الكون على أن يسير سيرته ،

حالت دجلة في سبيل المسلمين دون المدائن ، وكانت السنة كثيرة المدود ، ودجلة تقذف بالزيد ، فجمع سعد الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : (( الا انى قد عزمت على قطع هذا البحر اليهم )) فقالوا جميعا : (( عزم الله لنا ولك على الرشد ، فافعل )) فندب الناس الى العبور ، واذن لهم في الاقتحام ، وقال : (( قولوا : نستعين بالله ونتوكل عليه ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، والله لينصرن الله وليه ، و رن دينه ، وليهزمن عدوه ، ولا قوة الا بالله العلى العظيم )) ، وتلاحق الناس في دجلة ، وهم يتحدثون كما يتحدثون في البر ، وطبقوا دجلة حتى ما يرى من الشاطىء شيء (۱) ،

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن ألاثير ( ج ٣ ص ١٩٨ ) ٠

نزل طارق بالاندلس ، والبحر وراءه والعدو أمامه والمستقبل رهيب ، والطريق مظلم ، والأرض كفة حابل ، والعدد زهيد والمدد بعيد ، فهزىء بأشباح المادة المخيفة ، وعائد العقل ، وأمر باحراق السفن التى ترجع به الى بلاده (١) ، وعزم على الفتح وايقن بالنصر ، فهزم العدو ، وملك الجزيرة الخضراء للمسلمين .

اراد عقبة بن نافع ان يتخذ مدينة فى افريقية ، يكون بها عسكر المسلمين واهلهم واموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من اهلا البلاد ، فقصد موضع القيروان ، وكانت وحلة مشتبكة ، بها من انواع الحيوان من السباع والحيات وغير ذلك ، فدعا الله وكان مستجاب الدعوة ثم نادى : أيتها الحيات والسباع ، انا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ارحلوا عنا ، فانا نازلون ، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه ، فنظر الناس ذلك اليوم الى الدواب تحمل أولادها ، وتنتقل فرآه قبيل كثير من البربر فأسلموا (٢) .

خرج محمد بن القاسم \_ وهو ابن سبع عشرة سنة \_ لغزو الهند ، ومعه حفنة من الناس ، والبحار حائلة ، وبلاد العدو واسعة الأطراف وعرة المسالك لم يجربها العرب ، فهزىء بالمعوقين والمرهبين ، وغلب الإيمان القوة وغلب الروح المادة ، واذا بالهند \_ من السند الى الملتان \_ خاضعة للمسلمين .

ان العالم كله مدينة الأوهام ، والمؤمن وحده هو صاحب يقين لا يزول ، وعقيدة لا تتحول ، وهو في يقينه في عالم الأوهام ، كمصباح الراهب في الغابة المظلمة ، ومنارة النور في بحر الظلمات والجزيرة التي يأوى اليها اليائسون ، والطود الذي لا تزحزحه السيول ، ولا تزلزله العواصف وقد يتمسك بيقينه ، ولا يوافقه

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ( ج ١ ص ١٣١ ) ٠

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الاثير ( ج ٣ ص ٣٣٤ ) .

على ذلك احد ، ولا يصدقه احد ، فلا تخور عزيمته ، ولا تلين عربكته ، ولا يرتاب ولا يتلدد ، والناس بين معارض ومنتقد ، ومطيع كاره ، أو مخالف معتزل ، وهو لا يحفل بذلك ، ويمضى كالسيف ، حتى يهزم يقينه الف جند من الشك ، وينقشع سحاب الأوهام ، ويظهر يقينه مثل فلق الصبح .

استعمل النبى صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد على جيش وأمره بالتوجه الى الشام ، وتوفى النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسر الجيش ، وارتدت العرب اما عامة أو خاصة من كل قبيلة ، وظهر النفاق واشرابت يهود والنصرانية ، وبقى المسلمون كالفنم في الليلة المطيرة ، لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم ، فقال الناسُ لابي بكر: ان هؤلاء \_ يعنون جيش اسامة \_ جند السلمين ، والعرب على ما ترى فقد ائتقضت بك ، فلا ينبغي أن تفرق جماعة المسلمين عنك ، فقال أبو بكر : « والذي نفسى بيده ، لو ظننت أن السباع تختطفني ، لأنفذت جيش أسامة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم » فخاطب الناس وأمرهم بالتجهز للغزو ، وأنَّ يخرج كل من هو من جيش أسامة الى معسكره بالجرف ، فخرجوا كما أمرهم ، وحبس أبو بكر من بقى من تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم ، فصاروا مسالح حول قبائلهم وهم قليل ، فلما خرج الجيش الى معسكرهم بالجرف وتكاملوا ، أرسل أسامة عمر بن الخطاب وكان معه في جيشه الى أبي بكر ، يستأذنه أن يرجع بالناس ، و قال : ان معى وجوه الناس وجلدتهم ، ولا آمن على خليفة رسول الله وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم الشركون ، وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب : ان أبا بكر خليفة رسول الله ، ألا فامض فأبلغه عنا ، وأطلب اليه ان يولى امرنا اقدم سنا من أسامة ، فخرج عمر بأمر أسسامة الى ابي بكر ، فأخبره بما قال أسامة ، فقال : لو خطفتني الكلاب والذئاب الأنفذته كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

ولا ارد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو لم يبق فى القرى غيرى لأنفذته ، قال عمر : فان الأنصار تطلب رجلا اقدم سنا من اسامة ، فوثب أبو بكر \_ وكان جالسا \_ وأخسل بلحية عمر وقال : ثكلتك لمك يا ابن الخطاب ، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرنى أن أعزله ؟!

وسار اسامة ، وأوقع بناس من قبائل قضاعة التى ارتدت ، وغنم وعاد ، وكانت غيبته أربعين يوما ، وقيل سبعين ، وكان انفاذ جيش أسامة أعظم الأمور تفعا للمسلمين ، فان العرب قالوا : لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش ، فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه(١) .

ان العالم سوق لا رحمة فيها ولا شفقة ، ولا مسامحة فيها ولا كرم ، والمؤمن وحده هو الذي يؤثر على نفسه ، ولو كان به خصاصة ، ويسامح مدينه وعدوه ، ويتنازل عن ملك واسسم وعرض قريب ، طمعا في الأجر ، ومحافظة على الكرم .

تفلب ملك كافر على دولة اسلامية فى بلاد مالوه بالهند سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة ، وخرج محمود شاه الخلجى صاحب مالوه من بلاده هاربا عنه الى كجرات ، فنهض السلطان مظفر الحليم ـ وكان الخلجى لا يزال على القلعة ـ وشرع فى المحاصرة وجد ثى اسباب الفتح ، ودخل القلعة عنوة ، ووضع السيف فيهم وكان آخر امرهم انهم دخلوا مساكنهم ، وغلقوا الأبواب ، وأشعلوها نارا واحترقوا وأهليهم ، وبلغ عدد القتلى من الكفرة تسعة عشر الفا ، سوى من أغلق بابه واحترق ، وسوى اتباعهم ، فلما وصل السلطان الى دار سلطنة الخلجى التفت اليه ، وهنأه بالفتح ، ودعا بالبركة فى ملكه ، وقال له : بسم الله ادخلوها بسلام آمنين ،

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الاثير ( ج ٣ ص ١٣٧ – ١٣٨ ) ٠

وعطف عنانه خارجا من القلعة الى القباب ، وهيأ الخلجى الضيافة وزل الى مظفر شاه السلطان وسأله التشريف بالطلوع ، فأجابه ، فلما فرغ من الضيافة دخل به فى الأبنية التى هى من آثار أبيه وجده ، فأعجب بها وترحم عليهم ، ثم جلسسا فى جانب منه ، وشكره الخلجى ، وقال : الحمد لله الذى أراثى بهمتك ما كنت اتمناه بأعدائى ، ولم يبق لى الآن أرب فى شىء من الدنيا ، والسلطان أولى بالملك منى ، وما كان له فهو لى ، فأسألك قبول ذلك ، وللسلطان أن يقيم به من شاء ، فالتفت السلطان اليه ، وقال له : ان أول خطوة خطوتها الى الجهة كانت لله تعالى ، والثانيسة كانت لله مرحموت ، وقال له : احفظ باب القلعة برجال لا يدعون أحدا يدخلها محمود ، وقال له : احفظ باب القلعة برجال لا يدعون أحدا يدخلها بعد نزولى ، حتى من ينتسب الى ، وانصرف الى بلاده (۱) .

العالم بلاد لا يعيش فيها الا من يحمل في جنبه قلبا كانها قد من حجر ، لا يعرف الحنان والرحمة ، ولا يعرف معنى الحب والايثار ، والمؤمن وحده هو الذي يحمل في جنبه قلبا يفيض حنانا ورحمة للبشر ، ويجمع بين الرحمة والشدة ، والصلابة والرقة ، وشكيمة الاسد وحنان الام ، تخلق باخلاق الله فجمع بين الرافة والعزة ، والجمال والجلال ، وتخلق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يغضب لنفسه ، حتى اذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شيء ، فبينما تراه في ساحة الجهاد كانه نار في حطب ، او منجل في حقل ، ليس له عاطفة ولا قلب ، اذا به تراه في الصلاة تهمل عيناه ، ويغلي صدره كالمرجل ، وتراه يرق للضعيف ، ويحسو على الأرملة واليتيم ، قد جمع بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل ، الا أن الأولى له سجية وطبيعة ، والثانية له وسيلة وذريعة ،

<sup>(</sup>١) نزهة الخواطر للعلامة عبد الحي الحسني ج ٤ ٠

فهو ينشد بلسان الحال: وانى لحلو تعترينى مرارة (١) ، لا يدع السماحة والكرم حتى مع العدو ، ولا يترك التمسك بالأخلاق العالية حتى في ساحة القتال .

هذا صلاح الدين الذى سار مثلا فى شسدته وجلادته ، تستفيث به امرأة اختطف ولدها ، فهى تبكى بكاء الثكلى ، فيرق لها بطل حطين ، ويطوف بها على القبائل والمنازل ، حتى تعرف ابنها ، وتضمه الى صدرها (٢) ، ويهدى الى قرنه ، وأعدى عدوه فى العالم « رتشارد » الثلج ، والفواكه فى مرضه (٢) .

الناس من خوف الموت في الموت ، واشد من الموت ، يعدون هذه الحياة راس مالهم ومنتهي آمالهم فليس من الغريب ان يود أحدهم لو يعمر الف سنة ، حتى اذاجاءه الموت ، خرج من الدنيا حزينا متلهفا على ما يفارقه ، كارها مستبشعا لما يستقبله .

اما المؤمن فهو دائم الحنين الى ربه ، شسديد الشوق الى جنته ، لا يبالى أوقع عليه الموت ام على الموت وقع ، يستقبل الموت باسم الثفر جنل القلب ، فرحا مستبشرا كانما هو خارج من السجن ، أو عائد الى الوطن .

لما طعن جبار بن سلمى عامر بن فهيرة يوم بئر معونة ، فأنفذه ، قال عامر : « فزت ورب الكعبة » (٤) ولما ضرب ابن ملجم على ابن أبى طالب ، قال : « فزت ورب الكعبة » (٥) .

<sup>(</sup>۱) شطر بیت لسیدنا حسان بن ثابت .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) الفتح القسى في الفتح القدسى : لعماد الدين الكاتب .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ،

<sup>(</sup>٥) كتاب المتفجعين لمحمود بن محمد بن الفضل .

قام أبو عبيدة في الناس في طاعون عمواس ، فقال : أيها الناس ، ان هذا الوجع رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم ، وان أبا عبيدة سأل الله أن يقسم له منه حظه ، فطعن فمات ، واستخلف على الناس معاذ بن جبل ، فقام خطيبا بعده ، فقال : أيها الناس ، ان هذا الوجع رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم ، وان معاذا يسأل الله أن يقيم لآل معاذ حظهم ، فطعن ابنه عبد الرحمن فمات ، ثم قام فدعا به لنفسه ، فطعن في راحته ، فلقد كان يقبلها ، ثم يقول ، ما أحب أن لى بما فيك شيئا من الدنيا (۱) .

وحضر بلالا الوفاة ، فقالت امراته : واحزناه ، فقال : « بل واطرباه ، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه » (٢) وكذلك روى عن عمار ، أنه كان قال ذلك عند وفاته (٣) .

المؤمن هو الذى يستطيع أن يفضل الفقر على الفنى ، والآخرة على الدنيا ، والنسيئة على النقد الحاضر ، والفيب على الشهود ، والدين على الحياة في كل دور من ادوار التاريخ ، مهما بلفت المادة اوجها .

ليس لقطر من الأقطار أن يمن على الاسلام بأنه فسح له في ارضه ، وانها الفضل والمنة للاسلام على كل قطر ، فقد ألقى عليه درسا في التوحيد الذي لا يشوبه شرك ، وحبالانسانية العامة واحترامها ، ووسع افق خياله فصار يرى للحياة معنى غير معنى وللانسانية مستوى ارفع من مستواها القديم ، وعالما أفسح من وكره الذي يعيش فيه ، انه وضع عن كل امة اصرها ، والأغلال

<sup>(</sup>١) ألكامل لابن الاثير ( ج ٣ ص ٣١٦ ) ٠

<sup>(</sup>٢) الغزالي في الاحياء عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٣) الطبراني .

التي كانت عليها ، وانقذها من العنصرية والجنسية والوطنية ، وعبادة المال والبيوتات ، والأشبيجار والأحجار ، والحيوانات والأنهار ، والأرواح والأجرام السماوية ، ومن الرهبنة الفاتكة بالمدنية ، والعزية القاطعة للنسل ، وهو الذي طلسم الأوهام التي مضى عليها قرون ، ودرج عليها أجيال ، أطلق العقل من أساره ، ورفع الحجر عن العلم ، ونسخ احتكار البيوتات للدين ، ورسم في الذهن منزلة العمل الفردي ، والسبعي الشيخصي ، واستقلال كلُّ انسان بعمله ومسئوليته ، ومن الذي يستطيع أن ينكر أن الفضل في تقسمه العالم ، وقطع مراحل المدنية والعلم ، انما يعود الى الاسلام . ومن الذي يجهل اليوم أن الفضل في تقدم أوربا وتخلصها من رق الأحبار والرهبان ، وسلاسل الكنيسة والحكم المطلق ، وفى العكوف على العلوم الطبيعية والتجريبيسة ، والخروج من الهمجية الى الحضارة ، انما يعود الى الاندلس الاسلامية التي ظلت قرونا طوالا مشمعل الثقافة ، ومنبع العلم ، ومدرسة الفن والتهذيب في العصور المظلمة! ان كلمات العسدل والمساواة ، والانسانية منتشرة ذائعة اليوم في كل ناحية من نواحي الهند ، وبارزة على كل صفحة من صفحات ادبائها وكتابها ، وحَدْيفة على لسان كل خطيب ومتكلم ، ومن ذا يكابر في أن ألاسلام هو الذي عرف هذه الكلمات الى أهل هذه البلاد ، وسعى في رواجها وذيوعها في بلاد لم تكن تعرف هذه الكلمات ومعانيها .

ان السلمين ليسوا نسلا او شعبا فحسب ، وليس الاسسلام مادات وتقاليد وتراثا يتوارثه ولد عن ابيه ، انه دعوة ورسالة وحياة وعقيدة ، تقتفى بالطبع ، ان يكون نظر المسلم اوسسع من المنطقة الصغيرة التى ولد فيها ، وان يكون قلبه عامرا أوسع من المنطقة الصغيرة التى ولد فيها ، وان يكون قلبه عامرا بحب كل انسان كائنا من كان ، وأن لا تكون الأوطان والانسساب عائقا ، في سبيل حبه وعطفه ، وأن لا يكون سعيه منتصرا في

نطاق الحياة الضيق ، ويلزم لكل من يدين بهذا الدين ان يحمل للبشرية رسالة للروح والقلب ، والعاطفة والسياسة والاجتماع ، ويملك قوة أخلاقية تراقبها في النور والظلام ، والوحدة والاجتماع والعجز والمقدرة ، عنده اساس متين من العلم ، وبينات ومحكمات في المدنية ، وحياة نبى كان ولا يزال المثل الكامل للبشرية في مختلف ظروفه وأحواله ، ومختلف عصوره وأجياله ، وكل عصر وقطس ، ومفزع الانسانية في كل ساعة عصيبة ، وكلما حلت بها أزمة عجزت عن حلها العقول البشرية ، والنظم الاجتماعية والسياسية .

اذا حجب الليل النهاد ، وهجمت جنود الهوى من كل جانب ، وهزمت الفضيلة والأخلاق ، واذا اصبح الانسان ينحر اخاه لأجل فلس او لأجِل قرص ، واذا اصبحت الشميعوب الكبيرة تزدرد الشموب الصغيرة في سبيل الجشيع أو الخيلاء ، وأذا صار وثن المال يعبد على قارعة الطريق ، واذا ضحى بالوف من الناس على انصاب الجنسية والوطنية ، واذا حال الانسان بين الانسان ورزقه اذا التهبت نار الشبهوات ، وانطفأ نور القلب ، اذا نسى الانسسان الوت ، وعكف على الحياة يعبدها ، اذا غلا الجماد والعادن ، ورخص الانسان في سوق العالم ، فصارت الدن العامرة تسوى بها الأرض ، والوف من البشر يقتلون في دقائق وثوان بالقنبلة الذرية ، اذا تغلبت الأمم الأوربيسة على العالم ، وجعلته بيت المقامرين ، أو سوق الجزادين ، وعبثت بالانسانية عبث الوليد بجانب القرطاس ، وتلاعبت بالأمم كالكرة ، اذا ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس . هنالك يستصرخ هــذا الكون المؤمن ، ويستغيث به ، وهنالك تناديه الانسانية باسم الاسلام الذي طلع كالصبح الصادق في ظلام الليل الحالك ، وباسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أغاث الله به الانسسانية في

احتضارها وانتحارها ، وحفظ به مهجة الانسانية ، وادال به من الجاهلية الجهلاء .

فهل يسمع المؤمن في جزيرة العرب التي اشرقت منها شمس الاسلام ، وفي حواضر البلاد العربية في آسيا وافريقيا ، وفي الأقطار الاسلامية عامة ، صراخ الانسانية وعويلها ، فيهب من نومه العميق الطويل الذي مله العالم ، ويثب كالأسد ، وينقض كالصقر على الطويل الذي مله العالم ، ويثب كالأسد ، وينقض كالصقر على أعداء الانسانية ، انه بذلك لجدير وبحول الله على ذلك قدير ، فهو معقل الانسانية ، ومنتهى الرجاء ، وأمين الله في الأرض وخليفة النبياء .

يدعون سيارا اذا احمر القنا ولكل يوم كريهة سيار

\* \* \*

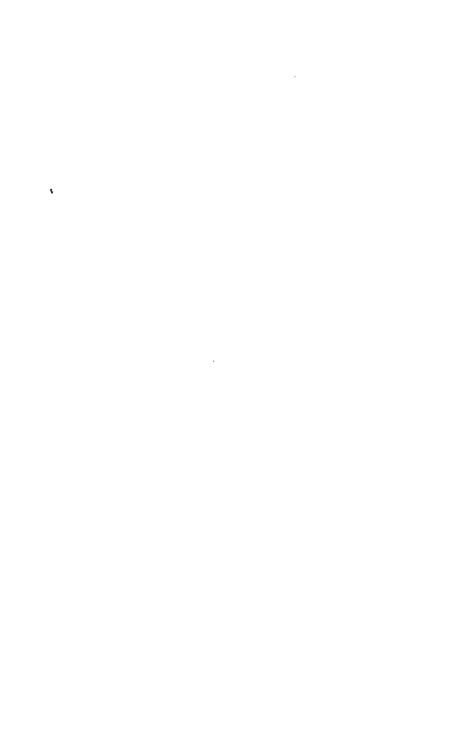

## بين الصورة والحقيقة (ا)

ان كل شيء له صورة وحقيقة ، وبينهما فرق كبير رغم السبه العظيم ، تميزون بينهما بسهولة في حياتكم ، وتعاملون الحقيقة بما لا تعاملون به الصورة ، واضرب لذلك مثلين : هذه مثل للثمار المصنوعة من الخزف ، تتراءى للناظر كأنها تفاح ، ورمان ، وبرتقال ، وعنب ، ومور ، في لونها وشكلها ، ولكن أين الصورة من الحقيقة وابن طعم هذه الثمار ورائحتها ؟ أنها ليست الا للزينة أو المثال .

انكم ترون فى المتحف كل نوع من السباع والانعام ، والطيور الجميلة ، والعصافير الصغيرة ، ففيها الأسد ، والذئاب ، والأفيال والدباب ، وفيها كل طائر جارح ، وكل سبع مخيف ، ولكنها جثث هامدة لا حراك بها ، وأجساد ميتة محشوة بالليف والقطن ، ليس فيها رمق من حياة ، وقوة تهجم بها وتصول ، حتى لا تحس منها من أحد ولا تسمع لها ركزا .

ان الصورة لا تستطيع أن تسد مكان الحقيقة وتنوب عنها ولا يمكنها أن تمثل دور الحقيقة في الحياة وتأتى بما تأتى به من عمل ونشاط ، ولا يمكن أن تقاوم الحقيقة وتكافحها . فاذا وقع صراع بينهما انهارت الصورة ، ولا يمكنها أن تحتمل عبء الحقيقة ، فاذا وكل أحد الى الصورة وظيفة الحقيقة أو عول عليها في مهمة خانته الصورة وخذلته أحوج ما يكون اليها .

 <sup>(</sup>۱) محاضرة القاها المؤلف في حفل عام ، حضره آلاف من المسلمين ، عقدته جماعة التبليغ في سنة ١٩٤٩ م في لكنؤ ( الهند ) ، ونقلها الى العربية ابن أخ المؤلف الاستاذ محمد الحسنى .

والصورة ولو كانت مهيبة هائلة تغلب عليها الحقيقة ولو كانت ضعيفة متواضعة ، لأن الحقيقة الحقيرة اقدر واقوى من الصورة العظيمة المهيبة ، وان الولد يقدر أن يسقط الأسد الميت المحشو بالليف والقطن بيده الضعيفة الناحلة ، لأن الولد يحمل حقيقة ولو حقيقة صغيرة ، والأسهد ليس الا صورة ولو كانت صورة مهيبة .

ان هذا العالم الذي تعيش فيه عالم الحقيقة والأمر الواقع ، وقد خلق الله كل شيء على حقيقته: فللمال حقيقة ، وحبه فطرى طبعى ، ولأجل ذلك وردت عنه الأحكام ووضع الله فيه التأثير والجذب ، وللأولاد حقيقة ، والحنان اليهم وحبهم فطرى ، ولأجل ذلك وردت الأحكام في الشرع عن تربيتهم وتعليمهم . وكذلك للحاجات الطبيعية والميول الفطرية حقيقة لا تجحد ، ولاتغلب تلك الحقائق الاحقيقة اقوى ورغبة أعظم واشد .

اننا نحتاج الى حقيقة الاسلام والايمان للظفر على الحقائق المبثوثة في العالم ، اما صورة الاسسلام فهى عاجزة عن أن تقهر هذه الحقائق وتنتصر عليها ، وان كانت حقائق ممزوجة بالباطل لان الصورة المجردة لا تنتصر على أى حقيقة ،

ولذلك نرى اليوم بأعيننا ان صورة الاسلام أصبحت لا تغلب على الحقائق المادية الحقيرة ، لأن الصورة ولو كان ظاهرها مقدسا رائعا ليس لها سلطان وتأثير ، وان صورة اسلامنا وصورة كلمتنا وصيلاتنا اليوم لا تقدر أن تتغلب على عاداتنا الحقيرة ، وتقهر شهواتنا الخسسيسة ، أو تثبتنا على جادة الحق عنسد البلاء والامتحان ،

ان الكلمة التى كانت من قبل ذات سلطان عجيب على القلوب والأرواح ، وكانت تهون على الناس ترك المالوفات وقهر الشهوات

والشهادة في سبيلالله وبذل الأرواح والأنفس لله ، واحتمال المكاره وتجرع المرائر في سبيل الله ، هي عاجزة عن أن تحمل الناس على ترك فرشهم بعد أن استغرقوا في النوم طول الليهل ، ويقوموا لصلاة الفجر! نعم ، الكلمة التي كانت تفلب على شهوة الخمر ، فتحول بين الانسان وبين الكاس وهي على راحته ، فيمتنع عن شربها لأن الدين يمنع من ذلك ، ولأن الكلمة تأبى عليه أن يشرب الحرام ، ها هي الآن قد اصبحت لا تملك أمرا ولا نهيا .

سرح طرفك فى تاريخ الاسلام وتجول فى فصوله وأوراقه ، يظهر لك ان كلمة الاسلام التى كان الصحابة وكان السلمون فى القرون الأولى يتلفظون بها ، كانت ذات حقيقة ثابتة ، وكانت كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين باذن ربها ، وكلمتنا نحن الفاظ مجردة ، ونطق فارغ ، ولأجل ذلك ترى عدم تأثيرها فى حياة الامة ، ثم اننا مع ذلك نحاول أن نطبق حياة اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على حياتنا ، ونرجوا أن تؤتى هذه الكلمة اكلها كل حين ، وتحدث ما أحدثت فى الماضى ، وتحدث ما أحدثت فى الماضى ، حتى أذا لم يكن ذلك بطبيعة الحال تساءلنا وقلنا : « السسنا مسلمين ؟ السنا نصلى ونصوم ؟ الا نتلفظ بكلمة الاسلام ونردها صباح مساء ؟! فلماذا هذا الفرق الهائل بين عهدنا وعهد الخلفاء الراشدين ؟! ولماذا هذا البون الشاسع بين حظنا وحظهم ؟! واين ثمرات شجرة الايمان ؟! واين نتائج الصلاة والصيام ؟! واين ما وعد الله من النصر المبين ، والاستخلاف والتمكين ؟! » .

لا تخدعنا انفسنا !! ولنعلم انهم كانوا اصحاب جد وحقيقة في الدين ، لقد كانت كلمتهم حقيقة ، وكانت صلاتهم حقيقة ، ونحن متجردون عن هذه الحقائق ، فرجاء أن تثمر الصلورة ما أثمرت الحقيقة وتغنى غناءها ، انما هو وهم وخيال ، وضرب من المحال ،

اما قراتم فى التاريخ ان خبيبا رضى الله عنه رفعوه على الخشبة ، وتناولوه بالرماح والأسنة ، حتى تمزق جسمه وهو قائم لا يشكو ولا يئن ، فقالوا له : « اتحب ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك ؟ » فيضطرب ويقول : « والله لا أحب أن يفدينى بشوكة يشاكها فى قدمه ! » يا أبناء الاسلام ! ان الذى يغدينى بشوكة يشاكها فى قدمه ! » يا أبناء الاسلام ! ان الذى ثبته فى هذا المكان ، والهمه أن ينطق بمثل هذه الكلمة العريقة فى حب الرسول هل هى صورة الاسلام ؟ لا ، بل هى الحقيقة التى مثلت بين عينيه الجنة ، والرماح تنوشه وتعبث بجسمه ، وناجته، وقالت : صبرا يا خبيب ، فما هى الا لمحات وثوان ، وها هى الجنة تنتظرك ، ورحمة الله ترتقبك ، فاذا احتملت آلام هذا الجسد الفانى والحياة الزائلة العابرة ئلت السعادة الدائمة ، والحياة الزائلة العابرة ئلت السعادة الدائمة ،

هذه هى اللذة الروحية وحقيقة الحب والايمان التى أبت على خبيب أن يطلق ويؤذى وسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه ، فهل تستطيع الصورة أن تحمل صاحبها على هسذا الاخلاص والتفانى ، والثبات على العقيدة والصبر على الموت ؟! كلا أن الصورة لا تستطيع أن تقاوم الشائد والآلام ، بل حتى الخيالات والأوهام ، وقد بدا لنا ذلك في الاضطرابات الطائفية الماضية في الهند ، فأن أناسا من المسلمين قد غيروا صورة الاسلام خوفا مما مر بخاطرهم من الفزع ، وخشية الموت ، وما دار في رؤوسهم من معارك خيالية حامية ، واختاروا شعار الكفر ، وذلك لأن هؤلاء الناس قد كانوا متحلين بالصورة ، فارغين عن الحقيقة . .

هاجر سيدنا صهيب رضى الله عنه ، فلما كان فى الطريق اعترضته جماعة من مشركى مكة وقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا ، فكثر مالك عندنا ، وبلغت الذى بلغت ، ثم تريد أن تخرج بمالك

ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك ، وهناك قامت المعركة بين حقيقة الاسلام وحقيقة المال ، ودارت بينهما رحى الحرب ، فانتصرت حقيقة الاسلام على ضدها ، وقال لهم صهيب : « أرأيتم ان جعلت لكم مالى أتخلون سبيلى ؟ قالوا : نعم قال : فائى قد جعلت لكم مالى (١) » وهكذا انطلق صهيب بدينه ، متجردا من ماله ، فرحا مسرورا كأنه لم يفقد شيئًا ، ولم يخسر شيئًا .

كان أبو طلحة مقبلا على صلاته ، فاذا طائر يدخل فى بستانه ثم لا يجد الطريق للخروج ، ويميل اليه قلب أبى طلحة ، فلما انصرف من صلاته تصدق بهذا البستان ، لأنه لا يحب أن يشغله شيء عن حقيقة صلاته ، وينازع قلبه !

ان للبستان حقيقة ، ولثمره واكله حقيقة ، ولا تفلب هذه الحقائق الاحقيقة الاسلام ، وان صلاتنا اليوم مجردة عن الحقيقة ولذلك لا تقدر أن تقاوم أدنى الحقائق المادية .

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ( ج ۲ ص ۱۲۱ ) .

لقد كان فى حرب اليرموك بضعة آلاف من المسلمين ، وأما الروم فقد كان عددهم يبلغ مائتى ألف أو يزيدون ، فاذا نصرانى كان يقاتل تحت لواء المسلمين يقول : ما أكثر الروم وأقل المسلمين ، فيقول خالد رضى الله عنه : والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه، وأنهم أضعفوا فى العدد (١) .

بم كان خالد رضى الله عنه مطمئنا ، ولم لم يشغل خاطره هذا العدد الهائل ولم لم تكبر فى عينه جنود الروم الكثيفة ذلك ؟ لأنه كان مؤمنا بالله واثقا بنصره . ولأنه كان يعلم أنه على الحقيقة ، وان مقابله صورة فحسب ، وأن الروم صورة فارغة عن الحقيقة ، وكان يعتقد أن الصدورة مهما كثرت ، لا تقدر أن تقداوم حقيقة الاسلام .

لا شك اننا نتلفظ بكلمة الشهادة والتوحيد ، ومنا من يعسر ف ما يقول ، ولكن الصورة شيء والحقيقة شيء آخر ، ان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الصادقين كانوا على حقيقة هذه الشهادة ، فاذا قالوا لا اله الا الله اعتقدوا أنه لا اله غيره ، ولا رازق غيره ، ولا نافع ولا ضار الا هو ، له الملك والحكم ، والخلق والأمر ، وبيده ملكوت كل شيء ، يجير ولا يجار عليه ، وأخلصوا له الحب ، والخوف ، والسهوال والرجاء ، والعبادة ، والدعاء ، وأصبحوا عبادا حنفاء ، شجعانا أقوياء ، لا يهابون العدو ، ولا يخافون الموت ، ولا يبالون بلومة لائم .

نرجع الى أنفسنا ، ونفكر هل هذه هى الحقيقة متغلغلة فى الحشائنا ، ومتسربة فى عروقنا وشراييننا ، وهل غرس حياتنا يستى بهذا الماء ؟ معذرة وعفوا أيها السادة ، انا تخاف أن لا يكون

<sup>(</sup>۱) الاشتقر قرس خالد وكان قد حفا واشتكى فى مجيئه من العبراق · ( البداية والنهاية ج ٨ ص ٩ ) ·

الأمر كذلك ، وأن تصيب الصورة في حياتنا أكثر من نصيب الحقيقة ، وذلك موضع الضعف في حياتنا ، وسر شقائنا ومصائبنا اننا جميعا تؤمن أن الآخرة حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والبعث بعد الموت حق ، ولكن هل اننا حاملون لحقيقة الإيمان كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان ؟ وقد سمعنا أن أحدهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قوموا الى جنة عرضها السموات والأرض فرمى بما معه من التمر وقال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه ، أنها لحياة طويلة ، وقالم حتى قتل ، لأن الجنة كانت عنده حقيقة لا يشك فيها ، فمن أيقن يقول كأنس بن النضر : أنى لأجد ربح الجنة من دون أحد .

أتى رجل من المسلمين يوم اليرموك وقال للأمير: انى قد تهيأت لأمرى ، فهل لك من حاجة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم! تقرئه عنى السلام وتقول: يا رسول الله انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.

أفيقول هذا الا من يوقن أنه مقتول في سبيل الله ، وملاق رسول الله ومجتمع به في نعمة الله ، وأنه مكلمه ومحدثه ، فاذا حصل لرجل مثل هذا اليقين ، فما الذي يمنعه من استقبال الموت ، وما الذي يحول بينه وبين الشهادة ؟!

ان أكبر انقلاب وقع في تاريخ هذه الأمة ، هو أن الصحورة احتلت مكان الحقيقة ، واستولت على حياة الأمة ، وذلك من بعيد في التاريخ ، والذين كانوا يرون الصورة من بعيد يعتقدون أنها الحقيقة ، ولذلك يذعرون ويشفقون من قربها ، فكانت هذه الصورة الاسلامية كمجدار ينصبه الفلاح في حقله كيلا يحل فيه الطير والوحش ، ولا تزال الطيور والوحش تظن أنه انسان ،

أو حارس ، فلا تقربه حتى يتشجع غراب ذكى ، أو حيوان جرىء فيجد أنه ليس بشىء ، هنالك تدخل الطيور والوحش في هدا الحقل وتعيث فيه ، وتتلف زرعه ، وقد وقع للمسلمين نفس الحادث ، لقد حرستهم صورة الاسلام مدة طويلة جدا ، فلم تجترىء عليهم أمم العالم ، ولم يدر بخلد أحد أن يمتحن هذا الشبح المخيف ويتحققه .

ولكن حتى متى ؟ لما أغار التسار على بغسداد ، افتضح المسلمون وظهر افلاسهم في الروح والقوة المعنوية ، من ذلك الحين اصبحت الصورة عاجزة عن أن تحافظ عليهم ، وتذود عنهم الكروه وتدفع عنهم غارات الأمم ، فأن الصورة لا تقوم الا على الجهل والغرور ، فأذا انكشف الغطاء وزاح السستار ، تبين الصبح لذى عينين ،

وان ما ترى ونقرأ فى تاريخ الاسلام من أخبار اتكسار المسلمين وهزيمتهم فى ميادين القتال ، أن كل ذلك أخبار اتخذال الصورة وفضيحتها لا غير ، وقد فضحتنا الصورة فى كل معركة وحرب ومقاومة واصطدام ، ولكن الذنب علينا ، حملنا الحقيقة على ظهر الصورة ، فلم تستطع حمله ولم تمسكه ، وعقدتا الآمال الكبار بالصورة الضعيفة فخيبت رجاءتا ، وكذبت أمانينا ، وخذلتنا فى الميدان .

تكرر الصراع بين صورة الاسلام وشعوب العالم وهجنودها ، وفي كل مرة تنخذل وتنهزم الصورة ، ويعتقد الناس أنه هزيمة الاسلام وخذلائه ، وبذلك هان الاسلام في عيون الناس وزالت مهابته عن القلوب ، ولا يدرى الناس أن حقيقة الاسلام لم تتقدم الى ساحة الحرب منذ زمن طويل ، ولم تنازل أمم العالم ، وان

الذى يبرز في الميدان هو صورة الاسكلم لا حقيقته ، وخليق بالصورة ان تنهزم ، وتضمحل أمام الواقع والأمر الجد .

هاجمت بعض الدول الأوربية في الحرب الأولى تركيا الاسلامية تركيا التي أرعبت أوربا كلها ، وهزمت دولها مرة بعد مرة ، وكانت تركيا في هذه المرة حاملة لصورة شاحبة للاسلام ، وقد فقدت شيئا من حقيقة الايمان ، ففشلت في المقاومة وفقدت كثيرا من ممتلكاتها .

واجتمع سبع دول عربية لمحاربة الصسهيونية في فلسطين ، وكانت هسله الدول العربية عليلة الروح ، وقد اطفأت المادية الأوربية جمرة القلوب وشعلة الجهاد في سبيل الله ، وحببت اليها الحياة واللذات ، ثم انها تتخلف تخلفا كبيرا في المعدات الحربية والتنظيمات العصرية ، فكانت الحرب بين العرب المسلمين واليهود الصيهونيين صراعا بين صورة الاسلام وحقيقة القوة والتنظيم والحماسة ، فكانت تيجة هذه الحرب تتيجة كل صراع بين الصورة والقوة .

ان الصورة لها منزلة ومكانة عند الله تعالى ، لأنه قد عاشت فيها الحقيقة قرونا طويلة ، ويحبها الله لأنها صورة أوليائه ومحبيه وكذلك نعرف لها الفضل ، لأن الانتقال من صورة الاسسلام الى حقيقة الايمان أسهل بكثير من الانتقال من حقيقة الكفر أو صورته الى حقيقة الايمان والاسلام ، فلنحافظ على هسله الصورة ولنتمسك بها ، ولكن لا ينبغى أن نقنع بها ونستهين بالحقيقة والروح .

يا أبناء الاسلام ، أن وعد الله من النصرة والفتح في الدنيا ، والنجاة والففران في الآخرة ، كل ذلك محصور في حقيقة الاسلام ، وذلك قوله تعالى : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون أن كنتم

مؤمنين (۱) » لا شك فان الخطاب في هذه الآية للمسلمين ، ومع ذلك اشترط الايمان للعزة في الأرض والعلو والشوكة ، وقال في موضع آخر : (( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (۲) » وقال أيضا : (( وعد الله الذين آمنوا منكم وعلموا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (٣) » ورغم أن جميع تلك الوعود بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (٣) » ورغم أن جميع تلك الوعود كائت على أساس الايمان والاعمال الصالحة اشترط أن يكون في السلمين حقيقة الايمان والتوحيد .

ان أكبر مهمة دينية في هذا العصر ، واعظم خدمة ، واجلها اللامة الاسلامية ، هي دعوة السواد الأعظم للامة واغلبيتها الساحقة الى الانتقال من صورة الاسلام الى حقيقة الاسلام ، فلمثل هذا فليعمل العاملون ويبذلوا جهودهم ومساعيهم في بث روح الاسلام في جسم العالم الاسلامي ، ولا يدخرون في ذلك وسعا ، فبذلك في جسم العالم الاسلامي ، وفي نتيجته شان العالم باسره ، فان شأن يتحول شأن هذه الأمة ، وفي نتيجته شأن العالم باسره ، فان شأن العالم تبع لشأن هذه الأمة ، وشأن الأمة تبع لحقيقة الاسلام ، فاذا زالت حقيقة الاسلام من الأمة المسلمة ، فمن يدعو العالم الى حقيقة الاسلام ، ومن ينفخ فيه الروح ؟ قال سيدنا عيسي عليه السلام لأصحابه : « انتم ملح الأرض ، فاذا زالت ملوحة الملح فماذا يملح الطعام ؟ » .

قد اصبحت حياتنا اليوم جسدا بلا روح ، لأن السواد

<sup>(</sup>١) الآية ١٣٩ من سورة آل عمران •

<sup>(</sup>٢) ألآية ١٥ من سيورة غافر ٠

<sup>(</sup>٣) الآية هه من سورة النور .

# الأعظم للأمة مجرد عن الروح ، فارغ عن الحقيقة ، فكيف تعود الروح والحقيقة في الحياة الانسانية مرة اخرى ؟!

ان في هــذا العالم امما لا تزال فارغة عن الحقيقة والروح منذ أقدم العصور الى يومنا هذا ، ولم يبق فيها الا عدة معتقدات مرسومة ، وبضع صور حقيرة مجردة عن الروح ، وانتهت حياتنا الدينية والروحية الحقيقية ، حتى ان انشاء امة بأسرها ايسر من اصلاح هذه الأمم وتجــديد حياتها الدينية والخلقية ، والذين نهضوا لاصلاحها ، وبذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل قــد اخفقوا ولم يفلحوا في مهمتهم ، رغم الوسائل العظيمة الكثيرة التي حدثت في هـــذا العهد من الطبع والنشر ، والتأليف والاذاعة ، والتعليم والتربية ، وطرق الدعاية والتأثير ، وذلك لأن عروة دينها قد انفصمت انفصــاما تاما ، وانقطعت علاقتها عن منبع الحياة الدينية ، والخلقية والروحية .

اما الأمة الاسلامية فلا تزال \_ على علاتها وضعفها \_ مستمسكة استمساكا ما بعروة الدين ، وهى الايمان بالله والرسول ، واليقين بالدار الآخرة والحساب ، لم تتركها البتة ، ولم تنقطع عنها انقطاع الأمم الآخرى ، بل ان ايمان كثير من عامة المسلمين ودهمائهم يزرى بايمان كثير من خواص الأمم الأخرى ، وعليتهم ، ويفوقه متانة ورسوخا وحماسة ، ثم ان كتابها لا يزال في يدها لم يتناوله التحريف ، ولم يعبث به العابثون كما فعلوا بالصحف الأولى ، ولا تزال سيرة الرسول وأسوته الحسنة بمتناول يدها ، فالدعوة الى الدين ميسورة ، والتجديد ممكن ، والقلوب متهيئة ، وجمرة الايمان سريعة الاتقاد ، والشقة بين الصورة والحقيقة قصيرة ، والقنطرة بينهما الدعوة الى تجديد الايمان ، والرجوع قصيرة ، والتشيع بروحه والتحلى بحقيقته .

لست قانطا من ظهور حقيقة الاسلام في هذا العصر ، ولانصدق أبدا بأن الزمان قد تغير والمسلمين قد ابتعدوا جدا عن روح الاسلام ، فلا أمل في حقيقة الاسلام وغلبتها من جديد ، انظروا الى ورائكم ترون جنور حقيقة الاسلام قائمة منتشرة في فجس التاريخ ، وان الحقيقة لم تزل تطفو كلمسا رسبت وتظهر كلمسا اختفت ، وكلما ظهرت حقيقة الاسلام وتجلت في ناحية من نواحي العالم الاسلامي أو عصر من عصسور التاريخ الاسسلامي ، غلبت وانتصرت ، وكنبت تجارب الناس وقياسهم وتقديرهم ، وكادت الأحوال والأمور أن تعود الى ما كانت عليه في الماضي السسعيد ، وهبت على قلوب الناس نفحات القرن الأول ، وان حقيقة الاسلام في هذا العصر اذا ظهرت وتمثلت في جماعة ، تستطيع ان تذلل كل عقبة ، وتهزم كل قوة ، وتأتي بعجائب وآيات من الايمسان والشجاعة والايثار ، يعجز الناس عن تعليلها كما عجزوا من قبل عن تعليل حوادث الفتح الاسلامي ، واخبار القرن الأول ،



### ثورة في التفكير (١)

ابنا \_ معشر المسلمين \_ فى حاجة الى ثورة ، ثورة فى التفكير . منذ قرون طويلة بدأنا ننظر الى انفسنا كمجموعة بشرية موزعة فى العالم ، منتشرة فى البلاد ، ذات قوميات مختلفة ، ولفات متنوعة ، وثقافات محلية ، محاطة بظروف ، وأجواء خاصة ، « وامكانات » محدودة ، تجمع بين فروعها المختلفة ، وأسرها المتشتتة « وحدتان » اثنتان لا ثالثة لهما ، « العقيدة » والخضوع للغرب ، والانحصار عليه فى المعيشة والسياسة » .

ومنذ مدة طويلة بدانا تزن انفسنا ، وقيمتنا ، ومكانتنا فى خارطة العالم بهذه الطاقات « والامكانات » ، وبما نملكه من الوسائل ، والمواد الخام ، وحواصل البلاد ومنتجاتها ، وعدد النفوس والقوة الحربية ، فنرى كفتنا راجحة فى اقليم ، طائشة فى آخر ، راجحة فى حين ، طائشة فى حين آخر .

ومنذ مدة طويلة آمنا بسيادة الغرب وقيادته ، وأنه أمر مقرر وواقع ليس منه مفر ، وآمنا بأنه وضع لا يقبل التحول ولا التطور ، وتجدد المثل القديم ، وأصبح عقيدة شائعة : « اذا قيل لك أن التتر انهزموا فلا تصدق (٢) » .

واصبحنا لا نفكر في معارضة الفرب ، ومناقشة سيادته وجدارته للسيادة ، واذا فكرنا في ذلك ـ على حين غفيلة من

<sup>(</sup>۱) مقال كتبه المؤلف افتتاحية لمجلة « المسلمون » الصادرة في جنيف ٠

<sup>(</sup>٢) كذلك الجملة المأثورة النسائعة في المجتمع الاسلامي في القرن السابع عند فزو التتار للعالم الاسلامي واخضاعه من أقصاه الى أقصاه .

العلم ، والدراسة والكياسة - استعرضنا طاقاتنا ، ووسائلنا والقوة الحربية في بلادنا ، وسهمنا من المخترعات الحربية ، والطاقات الذرية ، فاستولى علينا اليأس والتشاؤم ، وآمنا بأننا لم نخلق الا للخضوع والخنوع ، ولنعيش على هامش الحياة ، وعيالا على الغرب ، مرتبطين ومعقودى النواصى بأحد المعسكرين المتنافسين .

وهكذا يفكر العرب ، وهكذا يفكر المسلمون فى باكسستان ، وفى اندوئيسميا وفى تركيا .

وهكذا يفكر الناس في اليابان ، وفي الصين ، وفي الهند ، وفي سيام ، وفي بورما .

هذا هو التفكير « السليم » وهذا هو المنطق « السديد » - كما يسميه الناس - وهذا هو الاستنتاج العلمى المبنى على الدراسة ، والايمان بقوة الأسباب ، وطبيعة الأشياء ،

ولكن هناك جماعة لا تقبل هذا التفكير ، ولا تؤمن بهذا المنطق ، بل تثور على هذا المنهج الفكرى ثورة قوية عارمة ، ان لها منهجا – فى العمل – مختصا بها ، والى هذا المنهج يرجع الفضل فى افضل الثورات ، وأصلحها وأقواها فى التاريخ ، وفى تغير الاوضاع فى العالم تغيرا مدهشا ، وفى سعادة البشرية بعد الشامل ، وصلاح المجتمع البشرى بعد الفساد الشامل .

ولنفهم هذا المنهج ، وقوته ، وفضله ، ونتائجه الباهرة للعقول ، نرجع قليلا الى الماضى ، ونستوحى « الصحف الصادقة » . يولد موسى في مصر في بيئة قاتمة خانقة ، قد

انطبقت على بنى اسرائيل كل الانطباق ، وسلمت فى وجوههم المنافذ والأبواب ، حاضر شقى ، ومستقبل مظلم ، وقلة عدد ، وفقر وسائل ، وذلة نفوس ، علو قاهر ، وسلخرة ظالمة ، لا توة تدافع ولا دولة تحمى ، أمة مصيرها معلوم محتوم ، قد خلقت للشقاء والفناء .

ويولد موسى ، وولادته وحياته كلها تحد لفلسفة الاسباب ، ومنطق الاسبياء ، أراد فرعبون أن لا يبولد فولد ، وأراد أن لا يعيش فعاش ، يعيش في صندوق خشبى مسدود ، وفي ماء النيل الفائض ، وينشأ في حضائة العدو ورعاية القاتل ، ويجه به الطلب القوى الساهر ، فيفلت وينجو ، ويأوى الى ظل شجرة كثيبا غريبا فيجد الضيافة الكريمة ، والزواج الحبيب ، ويرجع بأهله فيلفه الليل المظلم والطريق الموحش ، وتتمخض زوجه فيطلب لها نارا تصطلى بها ، فيجد نورا يسعد به بنو اسرائيل ، ويهتدى به العالم ، يطلب النجدة والمدد لامرأة واحدة ، فيجد النجدة والمدد والرسالة .

ويدخل على فرعون فى أبهته وسلطائه ، وفى ملأه وأعوانه ، وهو المطلوب بالامس قد تحققت عليه الجناية ، وتوجهت اليه الدعوى ، وفى لسائه حبسة ، وفى موقفه ضعف ، فيقهر فرعون وملأه بدعوته وايمانه ، وحجته وبيانه ، ويلجأ فرعون الى سحرة مصر ليقهر بغنهم معجزة موسى التى ظنها فنا وسحرا ، فاذا بالسحرة خاضعون خاشعون ، يقولون : (( آمنا برب العالمين رب موسى وهارون )) .

ويؤمر بالخروج ببنى اسرائيل والاسراء فى الليل من أرض الظلم الى أرض النجاة ، ويتبعه فرعون بجنوده ، ويصبح موسى والبحر أمامه والعدو من ورائه ، ويخوض البحر فينفلق ويكون

كل فرق كالطود العظيم ، ويعبر موسى وقومه ، ويتبعهم فرعون بجنوده فيلتهمهم البحر الهائج ،

وه كذا يهلك فرعون وقومه الأقوياء الأغنياء ، ويملك بنو اسرائيل الضعفاء الفقراء : (( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ، وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا ، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون (۱) » •

ما هى القوة التى قهر بها موسى أعظم قوة فى عصره ومصره ، وما سر انتصار بنى اسرائيل على أعدائهم ، وما سلاحهم الذى واجهوا به المعدو القاهر الكاسر ، وأخضعوا به المحيط الخانق الثائر ؟ .

اقرأ قصة موسى \_ فى القرآن \_ من جديد ، تر أن السلاح الذى وأجه به موسى فرعون وقومه ، وانتصر به بنو اسرأئيل وتبوأوا الامامة والزعامة فى مصر وحولها ، هـ و « الايمان » « والطاعة » « والدعوة الى الله » ويتجلى هذا الايمان وهـ ف الطاعة والدعوة فى ثنايا القصة ومطاويها ، وقد تجلى هذا الايمان النبوى فى دعـ و فرعون وقـ وما ويه تغلب موسى على حجاج النبوى فى دعـ و فرعون وقـ ومه ، وبه تغلب موسى على حجاج فرعون ودهائه ، هو يريد أن يشغله عن موضـ وعه ويثير عليـ في المائد وهو ثابت على دعوته ، ثابت فى ايمانه لا يتزعزع ولا يتزلزل ، ولا يتحول ولا يتغير ، قال فرعون : « وما رب العالمين ؟ قال : رب السـموات والأرض وما بينهما أن كنتم موقنين ، قال لن حوله : ألا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آبائكم الأولين ، قال :

<sup>(</sup>١) الآية ١٣٧ من سسورة الاعراف .

ان رسولكم الذى ارسـل اليـكم لمجنون · قال : رب المشرق والمفرب وما بينهما ان كنتم تعقلون (١) » ·

وساله فرعون عن الاجيال التى مضت ، وهو موضوع شائك وسؤال محرج ، ولكن موسى يتغلب على دقة الموقف بايمانه الراسخ وحكمته النبوية ، فيقول : (( علمها عند ربى فى كتساب لا يفسل ربى ولا ينسى (٢) )) . ويفيض فى الحديث عن الاله الواحد ـ الذى يفر منه فرعون ـ فيقول : (( الذى جعل لكم الأرض مهدا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى (٢) )) .

ويتجلى هذا الايمان فى ابرز مظاهره ، لما راى موسى امامه البحر المائج ، ومن ورائه العدو الهائج ، فلا متقدم ولا متأخر ، وهو وقومه بين طبقتى الرحى ، ويناديه بنو اسرائيل فى جيزع وفى فزع : (( قال أصحاب موسى : أنا لمدركون (٤) )) ولكنه ثابت الجأش ، قوى الايمان ، يعرف أن الله ناصر عبده ، ومنجز وعده ، يقول فى صراحة وثقة : (( كلا ) أن معى ربى سيهدين ))(ه).

ويعيش بنو اسرائيل في مصر حياة ذل وشقاء ، وبؤس وفقر ، يعانون أفظع أتواع الظلم والاضطهاد ، وأقسى أساليب الحكم والاستبداد ، فيؤمرون بالاتابة الى الله وتقوية الايمان وتحسين الصلة بالله ، ليستحقوا تصره ويوجد في انفسهم صلاحية الوراثة والخلافة في الأرض : (( واوحينا الى موسى

<sup>(</sup>۱) الآیات ۲۳ – ۲۸ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ من سورة طه .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥ هن سيورة طه .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦١ من سورة الشهراء ،

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٣ من سورة الشعراء .

## واخيه أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا ، واجعلوا بيوتكم قبلة ، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين (١) )، •

ولا طاعة اعظم من طاعة موسى ، وانقياده واستسلامه للامر الالهى ، يؤمر بالتوجه الى اعظم ملوك عصره وهدو الثائر الموتور ، شديد البطش ، عظيم السلطان د فيقال : ( اذهب الى فرعون انه طغى (٢) )) ويتوجه الى بلاط جبار يدعى الربوبية ، فيدعوه الى الله الواحد القهار ، ويستمر فى دعوته وجهاده وفى وعظه وارشاده حتى يفتح الله بينه وبين قومه بالحق وهو خير الفاتحين .

لقد كان الايمان والطاعة والدعوة الى الله القوة التى واجه بها موسى « مشكلات عصره » وقهر بهاأعظم امبراطورية على وجه الأرض ، أرقاها مدنية ، وأوسعها رقعة ، وأغناها أسبابا ، وأعظمها جبروتا .

لو كان موسى - كزعيم لبنى اسرائيل - يفكر تفكير الزعماء السياسيين ، ويستعرض « الامكائيات » والوسائل التى يملكها قومه ، ويزن كل شىء فى ميزان الواقع ، والحكمة العملية ، ولو نظر - وهو الذى نشأ فى البلاط الملكى - الى العدد والعدة ، والعزة والمنعة ، والجنود والبنود ، والثروة والذخائر التى كان يملكها فرعون ، وقارن فى ذلك بين قومه وقوم فرعون ، لما جاز له - فى شريعة العقل - أن يواجه فرعون بما يسوءه ، ولتحتم عليه أن يقنع بحظه وحظ قومه ، ويرضى بالوضع السائد ، فلا ايمان ولا صلاح ، ولا عدل ولا اخلاق ، ولا تقوى ، ولا انسائية .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٨ من سورة يونس .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة النازعات .

ولكنه نبى يرشده الوحى ، ولكنه مؤمن بقدة الله ويؤمن بنصر الله ، ولكنه داعية يفكر تفكير الدعاة ، وأن هذا المنهج من التفكير والعمل هو الذى غير مجرى التاريخ ، وأتى بالمعجزات ، وادهش العقول ، وحير الالباب .

ولو كان الرسول الاعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يفكر تفكير الزعماء ، ويستعرض الامكانيات والوسائل ، التي كانت تمليكها قريش ، ولو انه نظير الى الامبراطوريتين العظيمتين اللتين توزعتا العيالم المتمدن المعمور : الامبراطورية الرومية ، والامبراطورية الفارسية ، وما تتمتعان به من حول وطول ، وقد عرف قوتهما وسعة مملكتهما \_ وهو الفقيه الواعى \_ لما جاز له \_ في شريعة العقل \_ ان يتوجه بدعوته الى الانسانية جميعا ، ويكتب الى سيدى العالم المعاصر ورئيسى الامبراطوريتين جميعا ، ويكتب الى سيدى العالم المعاصر ورئيسى الامبراطوريتين كان يسود من قرون ، فمتى تملك هذه الحفنة البشرية التى كان يسود من قرون ، فمتى تملك هذه الحفنة البشرية التى تهزمها وتدحرها ؟ والى متى كان يجب عليه أن ينتظر ؟ وماذا تهزمها وتدحرها ؟ والى متى كان يجب عليه أن ينتظر ؟ وماذا التعكم ؟

لقد شقيت الانسانية اذن شقاء طويلا ، وتأخس أو توقف طلوع الصبح الصادق ، ولكان للانسانية تاريخ غير هذا التاريخ .

ولكنه صلى الله عليه وسلم نبى يؤمر فيعمل ، ويتلقى التوجيه والارشاد من السماء فينفذ ، ولكنه مؤمن يؤمن بقوة الله ويؤمن بنصره ، ويؤمن بأن الضعيف مع نصره قوى ، والقوى يخذل لأنه ضعيف ، ويؤمن بقول الله تعالى : (( ان ينصركم الله فلا غالب لكم ، وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده ، وعلى الله فليتوكل

المؤمنون (١) )) ويؤمن بقوله : (( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين (٢) )) ويؤمن بأن الله قد تكفل بنصر من ينصر دينه ، وينهض لاعلاء كلمته ، فقال : (( يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم (٢) )) وقال : (( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين : انهم لهم المنصورون ، وان جندنا لهم الفالبون (٤) )) . ويؤمن بأن الله قد وعد بالانتصار والفلبة ، والعلو والسيادة ، لعباده الذين قد تحققت فيهم صفة الايمان ، وتجلت فيهم حقيقته ، فقال : (( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين (٥) )) ولم يعد بشيء من ذلك \_ من النصر والفتح، والظفر والغلبة ، والعلو والسيادة \_ على الاهواء والنزعات ، والطموح والكبرياء وحب المجد ـ الفردى أو القومى ـ وشرف الدماء والانساب والبلاد ، والعصبيات والقوميات ، فلم يتقدم بشيء من ذلك الى العالم ولم يطلب به النصر ؛ مع أنه صلى الله عليه وسلم من أشرف الامم ، وأفضل البيوتات ، وأقدس البلاد ، انما تقدم بدعوة دينية ، ومنهج خاص للحياة لا غنى للأمم وطوائف البشر عنه على اختلاف أوطائها وألوانها ولغاتها ، فخضعت له هذه الأمم وهذه الطوائف من البشر ولم تعقها عن ذلك عصبية أو قومية ، لأنه لم يكن من دعاة عصبية أو جاهلية وانما كان دين عام الانسائية ، وداعى عقيدة ومبدأ ومنهج فاضل للحياة ، ونصره الدينية وبهذا المنهج الخاص للحياة ، وتكفل بنصرهم الى آخر

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٠ من سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة محمد .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٣ من سورة الصف .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣٩ من سورة آل عمرأن •

الدهـ ، فقـال : « اولئك حـرب الله ، ألا أن حـرب الله هم المفحون (١) )) .

اننى لست ممن يدعو الى رفض الأسباب والتوكل السلبى ، ولست ممن يعيش فى عالم الخيال والأحلام ، ولست ممن ينكر الحاجة الى الاستعداد ، وممن لم يقرأ قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (٢) » وقد لمت العالم الاسلامى ومن تزعمه من الشعوب والدول لوما شديدا فى كتابى « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » على التقصيم فى الاستعداد الحربى والصناعى ، والتخلف عن أوربا فى ذلك ، واعتبرت ذلك سببا من السباب شقاء الانسانية واتجاه العالم من الرشاد الى الضلال ،

ولكنى أعارض هذا التفكير الذى تسلط على عقلية العسالم الاسلامى في العهد الأخير ، وهو النظر الى الأمم الاسلامية لل في مختلف أنحاء العالم لل ككتل بشرية شانها شأن القطعان البشرية الأخرى التى لا رسالة لها في العالم ، ولا دعوة لها للأمم ، توزن في ميزان الامكانيات والوسائل والاستعداد المادى ، وتقوم بما تملكه ، من ثروة وذخائر ، والتناسى او الاعراض عن قوتهسا الكبرى « الايمان ، والطاعة ، والدعوة الى الله )، .

اننا يا قوم فقراء ضعفاء متخلفون في العلم والصناعة ، وفي الاقتصاد والسياسة ، المسافة بيننا وبين الامم الاوربية مسافة قرون وعهود ، فليكن ذلك موضع اهتمام الزعماء والقادة ، ولينل ذلك كل عنابة ورعابة .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٢) ألابة ٦٠ من سورة الأنفال .

ولكننا في وقت واحد القوة الكبرى في العالم ، فعندنا دين هو حاجة البشرية كلها ، وعندنا دعوة تنقد العالم من نهايت الأليمة التي تنتظره وتدنو اليه ، وعندنا الايمان الذي يخلق الأمانة والتسعور بالمسئولية في النفوس ويخلق الدوافع القوية الى عمل الخير وخدمة الانسانية ، وقد حرمتها الأمم الزعيمة للعالم بعد ما ملكت كل الأسباب والوسائل لعمل الخير ، وخدمة الانسانية ، فأصبحت هذه الوسائل ضائعة بل متجهة الى القضاء على المدنية والانسانية ، وحاجة أوربا في اقتباس هذا الايمان منا أشد واعظم من حاجتنا الى الاقتباس من صنائعها وعلومها ، لان شيعة تحل جميع المسكلات والأزمات التي يواجهها المجتمع شريعة تحل جميع المسكلات والأزمات التي يواجهها المجتمع البشرى في القرن العشرين ، وعندنا – أولا وآخرا – نبي أرسل رحمة للعالمين « يهدى به الله من اتبع رضوانه سسبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط مستقيم (١) .

الا فلنتجه بهذه الدعوة الى اوربا الحائرة التائهة باخلاص ونزاهة ، وتوجع وشفقة ، وبقوة وثقة وايمان ، ولننظر الى انفسنا كدعاة ومنقدين ، مبشرين ومندرين ، ونستخدم هدة القوة الجبارة في تغيير مصيرنا ومصير العالم ، ولنحتل بغضلها مكانة الزعامة والقيادة في ركب الإنسانية ومصاف الأمم ، بعدما عشنا زمنا طويلا في مؤخر الركب وفي صف التلاميذ والحاشية ، ولنتجه بهذه الدعوة المقدسة المنصورة التى اما تقبل فترفع وتؤمن ، وأما ترفض فتهلك وتقهر ، بهذه الدعوة التى أوجب الله على نفسه نصرها ونصر رجالها ،

ولنتجه بهذه الدعوة الى مجالات مهجورة ، وكنوز مطمورة في آسيا وفي افريقية ، الى الشعوب التي ملكت الوسائل والعسلم

<sup>(</sup>١) الآية ١٦ من سورة المائدة ،

والصناعة ، والبلاد الواسعة ، والعقول الخصية ، والسواعد القوية ، وجهلت الدين والغايات الصالحة ، والمبادىء الفاضلة ، وهى مستعدة لقبول هذه الدعوة ، واذا قبلت هذه الدعوة وفقهتها وأخلصت لها تغير مجرى التاريخ من جديد ، كما تغير في العهد الأول باسلام الفرس والترك والديلم ، وفي العهد الأوسط باسلام التتار والمغول .

الا اننا في حاجة الى ثورة ، الى ثورة في التفكير والمنهج .





### بين الجباية والهداية ١١

الدول والحكومات قسمان : دولة شعارها الجباية ، ودولة شعارها الهداية ، وكل لها طابع خاص ونفسية خاصة ، ورجال ممتازون ، ولكل نتائج متميزة ،

فميزان الأشياء ومناط الاحكام في دولة الجباية هو تفسخم الميزانية وكثرة الدخل والايراد ، ورفاهية رجال الحكومة واحتفال الحضارة وزهو المدنية ، وان كان ذلك بامتصاص دماء الفقسراء ، وشقاء الفلاحين والعملة ، والضرائب المجحفة والمكوس المرهقة ، فلا يعنى هذا الضرب من الحكومة الا بما يزيد في مواردها وماليتها، وبما يهيىء لها أسباب الفخار والزينة والابهة ، بما يهيىء للامراء والوزراء ، وابنائهم وابناء أبنائهم ، والمتصلين بهم ورجال الحكومة وأسرهم وخدمهم أسباب الترف والتنعم والبذخ ، وبما يبنون به قصورا فاخرة ، ويشترون به أملاكا واسعة ، في داخل البلاد وخارجها ،

تففل هذه الحكومة تربية الجمهور الدينية والخلقية ، وتعطل الحسبة والرقابة على الأخلاق والنزعات ، وتتغافل عن كل ماليس سبيلها ، وما لا يجر عليها فائدة مالية أو قوة سياسية ، وقد تبيح منكراً أو محرما اذا كانت تجنى منه نفعا ، وتحرم مباحا اذا كانت تخاف منه خطرا سياسيا أو خسارة مالية ، ولا يزال الجشع والنهامة للمال تدفعها وتزين لها خطتها ، حتى تفرض ضرائب على العبادات ، وعلى الموت والحياة ، وهكذا تتحول من

<sup>(</sup>۱) أصل هذا المقال رسالة شخصية وجهت الى ملك من ملوك العرب ، ثم طبعت كرسالة عامة موجهة آلى جميع المسلمين ، وقادة الرأى والفكر فى العالم الإسلامى .

حكومة ساهرة على مصالح الجمهور وراحتهم ومن مربية وحارسة للأمة ، الى شركة تجارية كبيرة لا يهمها الا جمع الأموال وزيادة الارباح .

أما الدولة التى شعارها الهداية ، فمهمتها الدعوة الى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومعيارها تحسن أخلاق الجمهور ، وسمو روحهم وتحليهم بالفضائل واقبالهم على الآخرة ، وزهدهم في الدنيا والقناعة في المعيشة ، واجتنابهم المحرمات والمعاصى ، وتنافسهم في الخيرات ، ولو كان ذلك على حساب ميزانيتها وخسارة ماليتها ، فتنصب الوعاظ ، وترسل الدعاة ، وتشجع الحسبة ، وتمنع الخمور ، وتنكر على الفجور ، وتحرم الملاهى والمعازف ، وتطارد المستهترين والخلعاء ، وتمنع كل ما يفسد على الناس عقيدتهم وأخلاقهم ، ويفسد الحياة المنزلية ، وتفص في حكمها المساجد ، وتقفر الحانات ، ويزدهر الدين والتقوى ، وتفسمحل المعاصى والجنايات ، ويقوم أهل الدين والصلاح وينشطون ويتحمسون ، ويتوارى الفجار والمحدون وينكمشون ، ويكون ما وصفه الله تعالى : « الذين ان مكناهم في الأرض : اقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور (۱) » ،

يمتاز جهاز حكومة الهداية بأسره عن جهاز حكومة الجباية بأسره ، يمتاز عنه في النزعات والروح ، والسيرة والمساملة والسلوك ، فنرى في الأول التطوع والاحتساب ، وروح الخدمة والايثار ، والامانة والتضحية والوفاء ، بينما نرى في رجال حكومة الجباية معاكسة القانون ورجاله والاجتهاد في معاجزته والتفلت منه ، والكبر والتجبر ، والأثرة والخيانة ، والنفاق والزور ، وفشو

<sup>(</sup>۱) الآية (۱) من سورة الحج .

الرشوة الى حد يدعو الانسان بين الركن والمقام ان لا يبتلى منهم ، فلا ينال الانسان حقه من العدل والراحة ، ولا يتمتع بحقوقه المدنية الا اذا رضغ منماله لهذا وقدم طعمة لذاك ، ويستفحل الأمر ويجل الخطب ، حتى لا يرى احد في هذه الحكومة أنه خادم أمة وأمين حكومة ، لا يعد نفسه الا جابيا \_ ولكن لنفسه وعياله \_ قد منحته الحكومة فرصة جمع الأموال ، فلا يريد ان تغلته هذه الفرصة ويتخلف عن قافلة الجباة الشخصيين ، وقد اشتد بها الجد ، وجد بها السير .

لقد سبق فى التاريخ امثلة لكل من حكومات الجباية والهداية. اما حكومات الجباية فلا تحتاج الى تمثيل ولا الى شرح وبيان ، فانها هى السائدة الفاشية فى الماضى والحاضر ، وفى الشرق والغرب ، وقد جربها الانسان وعرفها فى كل عصر ، اما حكومات الهداية فهى نادرة جدا ، فلنضرب لها مثلا :

بعث محمد صلى الله عليه وسلم فدعا الناس الى الاسلام فالتف حوله: «فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شلططا ، هؤلاء قومنا اتخدوا من دونه آلهة ، لولا يأتون عليهم بسلطان بين ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا (۱) ». وكان هؤلاء الفتيان هدف كل قسوة وظلم ، واضطهاد وبلاء وعذاب ، وقد قيل لهم من قبل : «احسب الناس فن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين (۱) » فصمدوا لكل ما وقع لهم وثبتوا كالجبال ، وقالوا : «هذا ما وعدنا الله

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة العنكبوت -

ورسوله وصدق الله ورسوله (۱) ) . حتى إذن الله في الهجرة ، ولم تزل الدعوة تشبق طريقها وتؤتى أكلها حتى قضى الله أن يحكم رجالها في الأرض ، ويقيموا القسط ، ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، فقد عرف أنهم أذا تولوا وسادوا (أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر )) .

وهكذا جاءت الدعوة بالحكومة كما تأتى الأمطار بالخصب والزرع ، وكما تأتى الاشجار بالفاكهة والثمر ، فلم تكن هذه الحكومة الا ثمرة من ثمرات هذه الدعوة الاسلامية . ولم تكن هذه العزة والقوة الا تتيجة ذلك العذاب الذى تحملوه من قريش وغيرهم ، وذلك الهوان الذى لقوه في مكة وغيرها .

جاءت الحكومة بما يتبعها من عزة وشوكة ، ورجال وأموال ، وكنوز وخزائن ، وجباية وخراج ، ورفاهة ونعيم ، وكان المجال واسعا جدا لجمع الأموال وحكم الرجال ، ورفاهية الحال اذا اختاروا طريق الملوك والسلاطين في فرض الضرائب المكثيرة ، والاتاوات المتنوعة والمكوس الجائرة ،

التفت القوم فاذا دولتهم الوليدة على مفترق الطرق ـ طريق الجباية وطريق الهداية ـ هنالك سمعوا هاتفا يقول: ويحكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث جابيا وانما بعث هاديا وأنتم خلفاؤه » فلم يترددوا في ايثار جانب الهداية على جانب الجباية ، واتخاذ الدعوة والهداية شعارا ومبدأ لحكومتهم فكان ذلك .

لقد علموا أنهم لو آثروا جانب الجباية وأطلقوا أيديهم في أموال

<sup>(1)</sup> الآية ٢٢ من سورة الاحزاب .

الناس ، واسترسلوا الى النعيم ، ورتعوا فى اللذات ، لم يحل بينهم وبين ذلك أحد ، ولم يقف فى سبيلهم واقف . ولكنهم علموا أنهم لو فعلوا ذلك فقد غشوا اخوانهم الذين سبقوهم بالايمان ، وقضوا تحبهم بدون أن يأكلوا ثمار غرسهم ، لقد خانوا أولئك الذين لم يعرفوا الا الجهاد والتعب والجوع والسفب ، ولقد وصلوا الى الحكومة على جسر من متاعبهم وايثارهم . افيجوز لهم أن يستغلوها لمصلحتهم وشهواتهم ، وابنائهم ، ويتمرغوا فى النعيم ، ويسرفوا فى الأكل والشرب ؟ لقد ظلموا اذن عثمان ابن مظعون ، وحمزة بن عبد المطلب ، ومصعب بن عمير ، وائس ابن النضر ، وسعد بن معاذ ، وكثيرا من رفقتهم الذين لم يروا شيئا من الفتوح والغنائم ، ولم يشمعوا أياما متوالية ، وقف القوم ولم يطب لهم الأكل والشرب ، وأرادوا أن يلحقوا باخوانهم ولم يأخذوا من الدنيا الا البلاغ .

تأسست دولة الاسلام وفتحت فارس وبلاد الروم ، والشام ونقلت الى عاصمة الاسلام المدينة المنورة كنوز كسرى وقيصر، وانصبت عليها خيرات المملكتين العظيمتين ، وانهال على رجالها من أموال هاتين الدولتين وطرفها وزخارفها ، ما لم يدر قط بخلدهم ، وقد انقضى على اسلامهم ربع قرن وهم فى شدة وجهد من العيش ، وفى جشوبة المطمم وخشونة الملبس ، لا يجدون من الطعام الا ما يقيم صلبهم ، ولا من اللباس الا ما يقيهم من البرد والحر ، فاذا بهم اليوم يتحكمون فى أموال الأباطرة والأكاسرة ، فاذا أراد الواحد منهم أن يلبس تاج كسرى وينام على بساط قيصر لفعل ، لقد كانت والله وهذه محنة عظيمة ، تزول فيها الجبال الراسيات ، وتطير لها القلوب من جوانحها ، وتعمش لها العيون ، ولكنهم سرعان ما فطنوا أنهم ما وقفوا بين الفقر والغنى فحسب ، بل أنهم خيروا بين أن يتنازلوا عن دعوتهم وامامتهم ومبادئهم ، وينفضوا منها يدهم فلا يطمعوا فيها أبدا ، وبين أن

يحافظوا على روح هذه الدعوة النبوية وعلى سيرة رجالها اللائقة بخلفاء الانبياء والمرسلين ، وحملة الدعوة المؤمنين المخلصين .

كان لهم أن يؤسسوا ملكا عربيا عظيما على انقاض الدولة الرومية والفارسية ، وينعموا كما تعم ملوكها وأمراؤها من قبل، فقد ورثوا أمبراطوريتين : الفارسية والرومية ، وجمعوا بين موارد دولتين . فاذا كان كسرى يترفه بموارد فارس فقط ، وأنا كان هرقل يبذخ بموارد الروم فقط ، فهذا عمر بن الخطاب يمكنه أن يترفه بموارد الامبراطوريتين ويبذخ بذخا لم يبذخه أحدهما .

كان له ولاصحابه كل ذلك بكل سهولة ، ولكنهم سسمعوا القرآن يقول : (( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين (١) )) .

وكأنهم يستمعون نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته:

(( فوالله لا الفقر اخشى عليكم ، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا ، كما بسطت على من كان قبلسكم ، فتنافسسوها كما تنافسوها ، وتهلككم كما اهلكتهم (٣) » •

فهتفوا عن آخرهم قائلين .

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة . فاغفر للانصار والمهاجرة ، وهكذا حافظوا على روح الدعوة الاسلامية وسيرة الأنبياء والمرسلين ، وعاشوا في الحكومة كرجال الدعوة ، وفي الدنيا كرجال الآخرة ، وملكوا انفسهم في هذا التيار الجارف ، الذي سال قبلهم بالمدنيات والحكومات ، والشعوب والأمم ، وسال بالمبادىء والاخلاق ، والعلوم والحكم .

<sup>(1)</sup> الآية ٨٣ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

مازال الناس يعدون اقتحام المسلمين دجلة بخيلهم وجندهم تحت قيادة سعد بن أبى وقاص ووصولهم الى الشط الثانى من غير ان يصابوا فى نفس أو مال أو متاع حادثا غريبا من اغرب ما وقع فى التاريخ ، ان الحادث لغريب ، ولكن أشد منه غرابة وادعى للعجب أن المسلمين فى عهد الخلافة الراشدة وعصر الفتوح الاسلامية الأولى خاضوا بحر مدنية الروم وفارس وهو مائج هائج ، وعبروه ولم يغقدوا شيئا من اخلاقهم ومبادئهم وعاداتهم ، ووصلوا الى الشط الثائى ، ولم تبل ثيابهم ، ولم يزل الخلفاء الراشدون وأمراء الدولة الاسلامية من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم محتفظين بروحهم ، ونفسيتهم وزهدهم وبساطتهم ، في المعيشة وتخشنهم في أوج الفتوح الاسلامية .

حكى الطبرى دخول الهرمزان المدينة ، ومواجهته لعمر رضي الله عنه قال : هيأوا الهرمزان في هيئته ، فألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب ، ووضعوا على رأسه تاجا يدعى الآذين مكللا بالياقوت ، وعليه حليته كيما يراه عمر والمسلمون في هيئته ، ثم خرجوا به على الناس بريدون عمير في منزله ، فلم يجدوه فسألوا عنه ، فقيل : جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة ، وانطلقوا يطلبونه في المسجد فلم يروه ، فلما انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون ، فقالوا لهم : ما تلددكم تريدون أمير المؤمنين ؟ فائه ثائم في ميمنة المسحد متوسدا برنسه ، وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس ، فلما فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه واخلوه نزع برنسه ثم توسد فنام . فانطلقوا ومعهم النظارة حتى اذا راوه جلسوا دونه ، وليس في المستجد نائم ولا يقظان غميره ، والدرة في بده معلقة ، فقال الهرمزان: أين عمر ؟ فقالوا: هو ذا ، وجعل الوفد بشيرون الى الناس أن أسكتوا عنه ، وأصغى الهرمزان الى الوقد ، فقال : أين حرسه وحجابه عنه ؟ قالوا : ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا ديوان! قال: فينبغى له أن يكون نبيا. فقالوا: بل يعمل عمل الأنبياء ، وكثر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة ، فاستوى جالسا ثم نظر إلى الهرمزان فقال: « الهرمزان » ؟ قالوا: نعم: فتأمله وتأمل ما عليه وقال أعوذ بالله من النار وأستعين الله ، وقال: الحمد لله الذي أذل هذا وأشياعه ، يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدى نبيكم ولا تبطرتكم الدنيا فانها غرارة ، فقال الوفد: هذا ملك الاهواز ، فكلمه . فقال: لا ، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء ، فرمى عنه بكل شيء عليه الاشيئا ليستره ، وألبسوه ثوبا صفيقا فكلمه (۱) .

ويصف ضرار بن ضمرة على بن أبى طالب فى خلافته بعد وفاة على لمعاوية ، ويقول : « آنه ليستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته ، كان \_ والله \_ غزير الدمعة ، طويل الفكرة ، يقلب كفه ويخاطب نفسه ، يعجبه من اللباس ما خشن ، ومن الطعام ما جشب (٢) ، كان والله كأحدنا يجيبنا اذا سألناه ، ويبتدئنا اذا أتيناه ، ويأتينا اذا دعوناه ، يعظم أهل الدين ، ويحب المساكين ، لا يطمع القوى فى باطله ولا ييأس الضعيف من عدله ، وأشهد بالله لقد رأيته فى بعض مواقفه ، وقد أرخى الليل سحوفه وغارت تجومه ، وقد مثل فى محرابه ، قابضا على لحيته ، يتململ تململ السليم ، ويبكى بكاء الحزين ، وكأنى السمعه وهو يقول : « يا دئيا أبى تعرضت ،أم لى تشوفت ؛ هيهات هيهات !! غرى غيرى ، قد بتتك ثلاثا لا رجعة لى فيك . فعمرك قصير ، وعيشك حقير وخطرك كبير . آه ! من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق (٢) » .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ( ج } ص ۳۷ ) ٠

<sup>(</sup>٢) ماجشب : ما غلظ وخشن ٠

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة لابن الجوزى ج ١٠

كان شعار الدولة الاسلامية الأولى الهداية والدعوة الى الله وخدمة الناس ، فكانت الدولة تخسر أموالا عظيمة في سبيل الاخلاق والدين ، وكانت أذا خيرت بين أرواح الرجال ومبالغ من المال اختارت الأرواح وخسرت الارباح ، وتطيب بذلك نفسا وتقر به عينا ، وأذا كان عكس ذلك فكسبت الأموال وخسرت الرجال ، حزنت لذلك وحزن المسلمون كحزنهم على ملك زائل وسلطان راحل ، وقد فضل الخلفاء الراشدون وخامسهم عمر أبن عبد العزيز رحمه الله أن يدخل المجوس والنصارى في الاسلام ويعفوا من الجزية ، فيخسر بيت مال المسلمين مقدارا عظيما من المال ، ويكسب الدين الاسلامي والامة الاسلامية رجالا يتخلصون من النار ، وأذا كسب وربح بيت المال على حساب الاسلام حزنوا شديدا .

حدث الطبرى عن زياد بن الزبيدى ، قال : « جمعنا في مصر ما في أيدينا من السبايا واجتمعت النصارى ، فجعلنا تأتى بالرجل ممن في أيدينا ثم تخيره بين الاسلام وبين النصرانية ، فاذا اختار الاسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية ، قال : ثم نحوزه الينا ، واذا اختار النصرائية نخرت النصارى ثم حازوه اليهم ووضعنا عليه الجزية وجزعنا من ذلك جزعا شديدا ، حتى كأنه رجل خرج منا اليهم (١) » .

وهكذا انتشر الاسلام ، وانتشرت الأخلاق الفاضلة في عقود من السنين من اقصى الشرق الى اقصى الفرب ، وتفلفلت الدعوة الاسلامية في أحشاء المجتمع البشرى ، لم يتمتع العالم الاسلامي بخلافة عمر بن عبد العزيز الا سنتين وبضعة شهور ، ولكنه بحرصه على الدعوة ومحافظته على شهار الهداية ، وسهرة

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری (ج ٤ ص ۲۳۷ ) .

خلفاء الانبياء عليهم السلام تمكن من التأثير في القلوب والعقول ، وقلب تيار المدنية ، واظهار الدين واخماد السكفر والفسق ، والقضاء على رسوم الجاهلية ، ما لم تتمكن منه دول اسسلامية طويلة الاعمار لتراوحها بين الهداية والجباية ، وتفضيلها الجباية في اكثر الاحيان على الهداية .

وكانت المدن الاسلامية الكبرى وعواصم الاسلام مركز دعوة وهداية بحيث اذا دخلها الانسان عرف أنه يمشى في مركز الاسلام ويتنفس في جوه ، فيرى الحدود قائمة واحسكام الشرع نافذة ، ولا يجد احدا يتهاون في أمر من أمور الدين ، ويستخف به أو يجاهرباثم ومعصية ولا يرى بدعة ولا فجورا ، ولا دعارة ولا خدعة ، ولا يسمع برشوة ولا خيانة ولا ما ينافي روح الاسلام ، ويسمع المدعوة الى الله والى الدار الآخرة والى الفضيلة والتقوى واتباع الكتاب والسنة ، والاجتناب من الشرك والبدعة ، والتمسك بفضائل الدين في كل مكان ، ويرى العمل بذلك في الطرقات بفضائل الدين في كل مكان ، ويرى العمل بذلك في الطرقات والمجامع ، وبيوت الناس ودواوين الحكومة ، فيتشبع بروح وشرائعه وحبا لاهله ، فلا يخرج الا وقد استفاد الايمان والعلم والتصلب في الدين والمثلة برجاله وممثليه .

واذا دخلها اجنبى أو حديث عهد بالاسلام ، عرف مزايا الحياة الاسلامية وفضل حكومة الاسلام ، وآثر الاقامة فيها ، وكره أن يفارقها ، ويعود الى دار الكفر كما يكره أن يقذف فى النار .

اما الحرمان فقد كانا فى حكومة الاسلام \_ المؤسسة على مبدأ الهداية \_ مدرسة الدين ومهد الحضارة الاسلامية ، تتمثل فيهما الحياة الاسلامية بكمالها وجمالها ، ويأتى اليهما المسلمون من كل ناحية من نواحى العالم الاسلامى ، ومن كل فج عميق ، فيشهدون

منافع لهم ويتفقهون في الدين ، وينذرون قومهم إذا رجعوا اليهم ، ويحتجون في بلادهم بما رأوه في الحرمين ، فيكون ذلك حجة لمحافظة الحجاز على الدين والسنة وحرص حكومتها على تمثيل الحياة الاسلامية في مركز الاسلام ومنبعه .

ثم أتى على المسلمين حين من الدهر نسوا أن الحكومة في الاسلام لم تكن الا جائزة الدعوة والجهاد في سبيلها ، ولولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته الى الله ، وما لقى في مكة والطائف من قريش والقبائل ، ولولا الهجرة والاختفاء في غار ثور ، والرباعية المكسورة يوم أحد ، ولولا ما صنع بحمزة يومئذ ولولا قتلى بئر معوتة ومصلوب الانصار (١) ، لما دانت الدنيا للعرب ، ولا كانت دمشق ولا بغداد ، ولا كان لبنى مروان أن يعبوا خراج الروم وفارس ، ولا كان للرشيد أن يقول لسحابة مرت به : « أمطرى حيث شئت فسيأتيني خراجك » .

أسس ملوك المسلمين بعد الخلافة الراشدة دولهم على مبدا الجباية السياسية ، وأهملوا الدعوة الى الله والى دار السلام ، وعطلوا الحدود وأبطلوا الحسبة ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، ولم تعدد مراكز الاسلام مدرسة الدين ومسرآة لمدتيت واجتماعه ؛ بل اصبحت تغرس الشك والنفاق في قلوب الوافدين وتزعزع عقيدتهم وثقتهم بالدين وأهله ، وأصبح القاصدون من مختلف أنحاء العالم الاسلامي يكتسبون منها استخفافا بشعائر الاسلام ، ورقة في الدين ، ووهنا في العمل ، وسوء ظن بممثلي الاسلام ، ورجعوا يحتجون بالاوضاع

<sup>(</sup>۱) هو خبیب بن عدی بن مالك اللی قتله بنو الحارث بن عامر ، وبضعوا لحمه ، وحملوه على جلعة ، وهو القائل :

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي

الفاسدة في مراكز الاسلام ، وبالفوضى الدينية ، فكانت داهية عظيمة على رجال الاصلاح والدعوة في الاقطار الاسلامية ، وفتنة كيه ة .

ليس العالم الاسلامى اليوم بأشد افتقارا الى شيء ، منه الى حكومة تمثله تمثيلا صحيحا ، وتقوم على أسهاس الدعوة والهداية ، والنصيحة والخدمة ، فان الاسلام لا يؤثر في عقول الناس ، ولا يشغى المتفحصين حتى تكون له رقعة في الأرض ، تتمثل فيها حياته وتتجلى فيها مدنيته واجتماعه ، وتظهر فيها نتائج دعوته وتعاليمه ، فاذا كان ذلك ولو في رقعة صغيرة كان على الاسلام اقبال عظيم لم يعهد من قرون .

وليس العالم الانسانى بأقل افتقارا من العالم الاسلامى لمثل هذه الحكومة التى شعارها الهداية والاصلاح ، لا الجباية والكفاح ، فان الانسانية العليلة جريحة لا يستعفها اليوم الا قيام هذه الحكومات التى تؤسس على أساس الغضيلة والدين ، واحترام الانسانية ، وايثار الارواح على الأرباح ، والاخلاق على الأعلاق ، وكسب الرجال على كسب الأموال ، فاذا تأسست هذه الحكومة مهما كانت صغيرة ومهما كانت مواردها ضعيفة ـ كان ذلك حادثا غريبا يستحق كل تنويه واشادة ، وقام كبار السياسيين واصحاب اليماع ، وقادة الفكر يشيرون اليها بالبنان ويضربون بها الأمثال ، ويؤلفون عنها مؤلفات ، واصبح الناس ياوون اليها كما ياوى الغرقي الى جزيرة في البحر ، لينعموا في ظل حكومتها ، وينفضوا عنهم غبار الظلم والغتن ، ويتنفسوا من متاعب المدنية المعقدة المزورة ، والحكومات الجابية الجائرة ، ولكانت هسذه الحكومة غرة في جبين الدهر ، وشامة بين الحكومات والدول ،

ان الانسانية قد جربت حكومات الجباية على اختلافه انواعها وأسمائها ـ من شخصية وديمقراطية ، وراسمالية

واشتراكية وشيوعية \_ فوجدتها بنات علات ، لا تختلف في أصلها ومبدئها ، وروحها ونزعتها ، وقلبتها على كل جانب فلم تر منها الا شرا ومسرا ، ولم تر اختلاف الأسسماء يغنى عن شيء ، واذا تأسست جديدة باسم جديد ، نادى لسان الحقيقة في لفظ أبى العلاء المعرى :

الا انما الآيام أبناء واحد وهذى الليالي كلها أخوات فلا تطلبن من عند يوم وليلة خلاف الذي مرت به السنوات

واذا ضمت الى هذه الحكومات المعدودة بالمئات حكومة جديدة لا تختلف عن اخواتها الا انها يراسها مسلم أو يديرها عسدد من المسلمين ، لم تكن بدعا ولم تكن شيئا طريفا ينوه به أو يشسار اليه بالبنان ، أو تعقد به الآمال ، فان هنالك حكومات تفوق هذه الحكومة عشرات من المرات في طول مساحتها وضخامة ميزائيتها ، وكثرة انتاجها واصدارها ، وفي جيشها واساطيلها وبوارجها الحربية وعدد الطائرات ، وكثرة المصائع ورقى الصناعة والتجارة واحتفال المدنية والحضارة ، وحسن الادارة وانتشار العلم في طبقات الشعب وقلة الأمية ، الى غير ذلك مما تمتاز به الحكومات الأوربية .

ان قيام دولة للمسلمين في بقعة من بقاع الأرض فرصة سعيدة نادرة لا تسنح في كل حين ، ومثل هذه الفرص \_ كما يعرف المطلع على السنن الالهية وعلى تاريخ الأديان والدعوات الاصلاحية \_ قد تسنح بعد قرون ، وتكون من فلتات الدهر ، وفي قصرها كوميض البرق في ليلة مظلمة ، وتكون امتحانا عظيما لرجالها ، كيف يستخدمون هذه الفرصة لدعوتهم ومبادئهم الدينية على حساب مصالحهم الذاتية ، وراحتهم ولذائدهم ، فاذا انتهزوا هذه الفرصة وعرفوا قيمة الوقت ،واحسنوا تمثيل هذه العقيدة والدين الذي ينتسبون اليه وحسن ظنالناس بهم ، وصدقوهم في ما يقولون الذي ينتسبون اليه وحسن ظنالناس بهم ، وصدقوهم في ما يقولون

فقد خدموا دينهم وانفسهم خدمة باهرة ، وان كان غير ذلك فاساءوا استعمالها واستغلوها لمصالحهم الشخصية على حساب الدعوة الدينية ، ورجالها المخلصين وجهودهم في سبيل نشر هذه الدعوة ، وقيام هذه الحكومة ، كما فعلت الدولة الأموية والعباسية ودول كثيرة ، فقد ضيعوا الفرصة وخسروا دورهم ، وخسرت معهم الدعوة التي وصلت اسبابها بأسبابهم دورها ، وما يعلم أحد متى يعود هذا الدور ، وهل يعود أو لا ؟ فقد شهد التاريخ أمما وجماعات كثيرة ضيعت فرصة حكمها وسلطانها ، ولم تنتفع بها ، وانتهىدورها القصير أو الطويل فوقفت معالمتفرجين المنعزلين وبقيت تنتظر دورها في حلبة الأمم ، وتعض على تفريطها ببنان الحسرة والندم .

وما أطلق الناس على عمر بن عبد العزيز لقب المجدد الكبير والخليفة الراشـــد الا بتغييره مجرى الحكومة من الجباية الى الهداية ، والاصلاحات التى قام بها ، وبرجولته وعصاميته في

سبيل مبدأه ، ولو وزن ما تنازل عنه من نعيم زائل ومتاع فان ، وانواع من لباس وطعام ، ودواب وانغام \_ كان لا بد أن يتركها يوما من الأيام \_ لو وزن ذلك كله بما اكتسب من نعيم لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع ، وما يرجو من مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه والالتحاق بحزبه ، وما جعل الله له من لسان صدق في الآخرين ، لرجح ما اكتسب رجحانا واضحا ، وعد من كبار الاذكياء وعقلاء العالم .



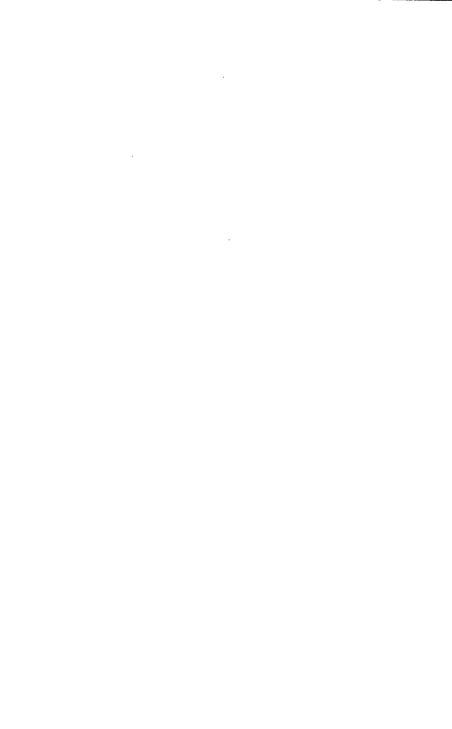

#### دعوتان متنافستان

لم تزل في الدنيا منذ وجدت دعوتان متنافستان متصارعتان ، دعوة تدعو الى اتباع النفس وتحكيمها ، والى حرية الانسان المطلقة التي لا تقف عند حد \_ الا اذا اضطرت الى ذلك \_ وان كان في غضون هذه الحرية واثنائها مئات وآلاف من اتواع الرق والعبوديه ودعوة تقول: ان الانسان عبد لله ، مكلف ومسئول أمامه ، وتدعو الى اتباع الوحى من الله وشرائع الانبياء .

الدعوة الأولى هى « الجاهلية » فى مصطلح الاسلام الواسع ، والدعوة الثانية هى دعوة الاسسلام نفسه ، واقتسمت هاتان الدعوتان أمم العالم وأجياله ، ولم تزل تتداول قيادتهما وتمثيلهما من حين الى حين ، وليس تاريخ الأديان والعقل والأخلاق ، الا حكاية هذا الصراع المستمر ، والنزاع الدائم ، وذلك اكبر صراع وأوسعه شهده العالم فى عمره الطويل .

ومنذ ثلاثة عشر قرنا ونصف ، اختار الله لقيادة الدعوة الثانية - الاسلام - اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، وكتب لهم الامامة في ذلك الى يوم القيامة .

كذلك لم تزل تمثل الدعوة الجاهلية وتراسها أمم وحضارات جاهلية في عصورها ودوائرها ، حتى قضى ربك أن تتولى زعامتها وتحمل رايتها أمم أوربا النصرائية قبل نحو قرنين ، وانما رشحها لهذا المنصب وجعلها حاملة لرسالة الجاهلية في العالم مجاهدة في سبيلها ، سوء تمثيل النصرائيسة المحرفة للدين المطلق ، ورهبائيتها وعجزها عن حل القضايا الانسانية والمعضلات البشرية

ثم سوء تمثيل علمائها وكهنتها ، وقسسها للنصرائية نفسها ، وبما حالوا بين امتهم وبين الرقى والتقدم ، وبما اذاقوا العلماء الاحرار والمكتشفين من انواع العذاب التى تقشعر لها الجلود ، وتتفطر منها مرارة الانسان مما حفظه لنا تاريخ الصراع بين الدين والمدنية والدين والعقل ، والدين والعلم فى أوربا ، زد الى ذلك كله تهور الثائرين على النظام القديم وطيشسهم ، فكان عاقبة ذلك أن أصبحت أمم أوربا وهى المتحفزة للنهوض ، الطامحة الى الرقى تبغض الدين مطلقا ، وتتحرر من كل نظام قديم ، وتعادى كل دعوة دينية خلقية ، وترى فيها حجر عثرة فى سسبيلها ، وفى اصحابها عدوا لدودا للرقى الانسائى .

وعلى كل تحولت أمم أوربا جاهلية مادية محضة ، وكان هذا التحول من أتعس الحوادث التى وقعت فى التاريخ والذى قد جر على الانسائية شقاء طويلا وويلا عظيما ، ولكنه كان واقعا لا محالة لأسباب طبعية عقلية .

وتقدمت أمم أوربا الفتية المتحمسة لغزو العالم وفتحه ، وقد أخذت له أهبته واعدت له عدته فكان بحكم الطبيعسة أن تصادم ممثلى الدعوة الثانية المضادة لها ، وهم المستولون على أجمل رقع العالم المتمدن المعمور ، وعلى أهم بقاع الأرض سياسيا وجفرافيا ، وأخصبها وأثراها اقتصاديا ، وكان بديهيا أن يقع أول صراع وأكبره بين هاتين الفئتين ، فكان ذلك !

كان ذلك والمسلمون منذ أمد بعيد ، قد فقدوا روح الرسالة التي كانوا يحملونها ، والتي قد أصبحوا بقوتها سيلا جارفا جبارا لا تقاومه الحشائش ، ولا تقف في وجهه الصخور ، وقوة المسلمين وروحهم دائما من الرسالة والدعوة ، فأضحوا لا يحملون رسالة الاسلام الى العالم ، ولا يدعون دعوة دينية تنفخ فيهم الحماسة

والفتوة ، ويأتون لها بخوارق ومعجزات ، وتفتح لهم هذه الرسالة قلوبا وعقولا ، وتسخر لهم ممالك ودولا ، وأصبحوا جيلا من الناس كسائر الأجيال ، يرى ما يحدث في العالم من خير وشر وما يسود فيه من حق وباطل ، هادئا مطمئنا كمتفرج أو كعاجز ليس له من الأمر شيء .

و فقدوا الايمان والحماسة الدينية ، ففقدوا القلوب التى كانوا يلقون به كانوا يلقون بها عسدوهم ، وسسلاحهم الذى كانوا يقارعون به فيهزمون أضعافهم فى العدد والعدد ، وأصبحوا كسائر النساس لا يمتازون بمزيد قوة ولا بزائد يقين ، يالمون كما يالمون ولا يرجون من الله ما كانوا يرجون .

و فقدوا الأخلاق والفضائل التى كانت لهم قوة روحية وسلاحا ماضيا فى معترك الحياة ، دانت بها لهم الجبابرة ، ولائت بها صخور القلوب ، واستبدلوا بها عيوبا وادواء خلقية واجتماعية ، أخذوها من الأمم الجاهلية المنحطة التى عاشروها وسرت فيهم أيام ترفهم وانحطاطهم الخلقى والاجتماعى ، فكانت كدابة الأرض تاكل منسأتهم ، وتنخر الدعائم التى قام عليها بناؤهم .

ونضب معين علومهم ، وجمدت قرائحهم وعقولهم ، وحرموا الاجتهاد ، والتفكي ، وقوة الاكتشاف والابداع ، ومنى علماؤهم بجمود عقلى وركود علمى ، لا يزيدون فى ثروة العلم ، ولا يفتحون للعقل أبوابا ومنافذ جديدة ، ولا ينظرون فى علوم الطبيعة والكون بينما كانت أوربا تسخر لمصالحها قوى الطبيعة ، ويكشف علماؤها عن أسرار الكون ، ويتخسف عاملوها نفقا فى الارض وسلما فى السماء .

أما الأمراء والملوك المسلمون فقد تركوا الجهاد في سبيل الله منذ قرون ، واشتفلوا عنه بحروب بغضاء ومنافسة ، وشهوات ومطامع ، حتى دهم الاسلام الزحف الصليبي فلم يقم له الا صلاح

الدين الأيوبى وبعض الأفراد المتصلين به . ومرت كارثة الأندلس وكأن لم يكن شيء ، وزحف التتار والمغول ــ ذلك الجراد المنتشر ــ فنهكوا قوى المسلمين ، وزادوهم وهنا على وهن .

هذه هى العوامل التى ساعدت الأوربيين فى فتحهم وانتصرت بهم الجاهلية على الاسلام ، فكان أكبر انتصار نالته الجاهلية على الاسلام منذ رمن طويل ، ولو تكلمت لقالت : اليوم انتصفت من عدوى ، وأخذت ثار الأمم التى فتحها والدول التى محاها ، والحضارات التى طمسها ومن اليوم أزدهر فى بلاده وأخصب فى نجاده ووهاده ، وأجرى مجراى لا يسد تيارى شىء .

لو قالت لصدقت ، لأن المسلمين - على علاتهم - كانوا أمناء لرسالة الأنبياء ، حملة لمصابيح شرائعهم ، وحرزا للدين في الدنيا ودرءا للأخلاق والفضيلة على كل حال ، وكانوا أعظم سد في وجه الجاهلية ، ويتحولون أكبر خطر عليها في كل وقت .

كانت رزيئة المسلمين في هذه الهزيمة عظيمة وخطبهم فادحا جدا ، فقد خسروا بلادهم التي كانت تغيض لبنا وعسلا ، وخسروا جميع دولهم تقريبا ، ومنوا بنوعين من العبودية السياسية والعقلية وحيث افلتوا من العبودية المادية لم يغلتوا من العبودية العلميسة والخلقية .

ورزئوا في اخلاقهمالتي اورثتهم اياها تعاليم الانبياء ، والمحاسن التي حافظوا عليها طوال هذه القرون : من صدق وامانة ، وشجاعة ووفاء ، وعفة وطهارة ، وكرم وتواضحه ، وتقوى الله في السر والعلانية ، ومراقبة حصدوده الى غير ذلك ، مما يمتاز به اتباع الشرائع السماوية عن اهل الجاهلية ، وتسلطت عليهم بتأثير الأمم الغربية العيوب الخلقية ، والمخازى البشرية التي ورثتها اوربا من روما ويونان الوثنيتين ، ومن قرونها المظلمة ، ومن جاهليتها

كالنفاق والرياء ، والغدر بالعهود ، اذا دعت الى ذلك مصلحة ، والجشع المادى والايمان بالقوة وحدها ، والاحترام للمال والثروة وحدها ، وتقديم المصالح والمنافع على الأخلاق والفضائل .

وما كانت رزيئة الانسائية في هذا الانتقال بهينة ، فتزلزلت مبانى الأخلاق والفضيلة في كل صقع وقطر ، وحدثت ثورة على كل نظام قسديم ، وان كان عادلا وحسنا ، وعمت الفوضى في البيوتات والأسر ، وتغير الولد للوالد وعقه ، وتركت المرأة بعلها وثارت عليه ، وانحلت عقد الأرحام ، ولم يعد الصغير يوقر الكبير ولم يعد الكبير يرحم الصغير ، وتعوضت القلوب من الألفة والمحبة الجفاء والبغضاء ، وكثر التنافس في الحيساة الدئيا وفي الرقى المادى ، وفي أسباب الجاه والثروة ، وتولدت من ذلك ثروة وآفات كدرت صفو الحياة وأماتت القلبوالروح ، الى غير ذلك من الظواهر التي تشكو منها كل ديانة وكل حضارة شرقية بثها وحزنها ، ومما يشترك فيه المسلمون وغيرهم من الشرقيين .

ثم ان هذه الأمم قد أصبحت تتحكم في أموال الناس ونفوسهم وأرزاقهم ، وأصبحت تملك السلم والحرب ، وأصبحت العالم في حضائتها كولد يتيم أو شباب سفيه لا يملك من أمره شيئًا ، فتارة تسوقه إلى ساحة القتال ، وطورا تملى عليه الصلح ، وليس له في صلح أو حرب يد مرفوعة أو كلمة مسموعة .

ماذا عسى أن يكون أثر هذه الهزيمة والرزية العامة في نفوس المسلمين وفي نفوس بني آدم عامة ؟

اما الناس عامة فلكل انسان أن يجيب عنه ، وسيجيبون عنه ، السؤال اليهم لأن عنه ، اما المسلمون وهم أولى بأن يوجه همفا السؤال اليهم لأن منهم انتقل هذا الملك الواسع والأمر والنهى الى الأوربيين ، ولأن دينهم يقتضى أن يكون ظاهرا على كل دين ، وأن يكونوا هم الأسوة

وحدهم للعالم ، فسيقول كل مسلم لم يمت قلبه: ان من الطبيعى أن تنطوى صلى السلمين على احن واحقاد للجاهلية ، وأن ينظروا الى كل من يمثلها فى كل مكان كعدو غاصب ، وغريم منافس وأن طبيعة رسالتهم ودعوتهم فى العالم تقتضى بداهة أن تعزل الأمم الجاهلية من قيادة العالم ، والتأثير فى عقول الناس وتوجيسه أفكارهم ، وأن تمنع من تمثيل الجاهلية فى العالم ، وأن ينزع منها سلطانها حتى لا تكون فى دعوتها فتنة لمفتون ، وحتى لا تنافس الدعوة الى الله دعوة ، ولا ينازع فى الدنيا عاملان يتجاذبان النفوس والعقول الى جهتين مختلفتين ، ( حتى لا تكون فتنة ويكون الدين

ويعلم كل ذى بصيرة بل كل ذى بصر أن مجرد سيادة هسده الأمم ، واستعلائها السياسى والمسادى دعاية عظيمة لدينها ، وحضارتها ومبادئها ، ومناهج فكرها وأخلاقها ، لا يقاومها منطق ولا استدلال ، ولا حجة ولا برهان ، ولا فلسفة ولا أخلاق ، ولا تنجح ضسدها دعوة الأديان ، وانها قد أصبحت بزخارفها مغناطيسا للقلوب ، تنجذب اليها كما ينجذب الحديد .

المده هي الحقيقة التي ذكرها موسى عليه الصلاة والسلام فيما حكى القرآن عنه في دعائه الذي دعا به في مصر على عهد فرعون وهي حقيقة في كل عصر ومصر:

« ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم ، وأشعد على قلوبهم ، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » (١) .

فماذا كان المنتظر من المسلمين ـ وهم حاملوا رسالة الاسلام ـ كان المنتظر منهم أن يروا في أوزيا وأمريكا زعيما للجاهلية ، الذي

الآية ٨٨ من سورة يونس .

تولى كبرها وحمسل رايتها فى الآفاق . وكان الواجب أن تكون هذه المسألة هى أم المسائل وكبراها فى نظرهم ، وأن تشغل ذهنهم وتستفرق سعيهم ، وكان الواجب أن يعدوا أنفسهم فى كل ناحيسة من نواحى العالم ممثلين لدعوة الاسلام ضد هذه الدعوة الجاهلية ، وأن لا يتخدوا موقفا مهما كان اقتضاء المسالح الوطنية والسياسية والمالية ، لا يتفق وممثلى الاسلام وحاملى رسالته ، وأن لا يأتوا بشىء تتغذى به الحركة الجاهلية فى العالم ، وأن لا يظهر منهم شىء ينم عن ركونهم الى هذا النظام الجاهلي الذى بسطته هسذه الأمم فى العالم ، وتريد أن تبسطه ويظهر به تعاونهم على الاثم والعدوان ، الذى لا عدوان أكبر منه .

ولكن مما يبعث الأسف العميق والعجب الشديد في النفوس « عجبا يميت القلب ويشغل الفهم ، ويكثر الأحزان » كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه في خطبة له ، ان المسلمين عامتهم لم يدركوا هذه الحقيقة مع وضهو حها واتجلائها ، وذهلوا عن موقفهم الصحيح في العالم ، ونسوا وجهلوا أنهم والأمم الأوربية الجاهلية دعاة لنظامين للحياة متضادين ، ولحضارتين متناقضتين وأنهم وإياها ككفتى ميزان ، كلما رجحت واحدة طاشت الأخرى .

وأصبح المسلمون أخيرا لجهلهم للدين وما يقتضى من حب وبغض ، وبتأثير الدعاية ، يرون ألى الجاهلية الأوربية كالحليف الوحيد للاسلام ، وأنهم يقرعونبين أممها ودولها أيها أقرب اليهم ، وأنفع لمصالحهم ، وأغراضهم السياسية والمالية ، ويجهلون أنها مهما اختلفت في نظمها السياسيية ، وفي ادارتها الداخلية ، أو سياستها الخارجية ، ومهما تعادت وتباغضت فيما بينها ، فأنها أخوات شقيقات من أب واحد وأم واحدة ، وأتها لا تختلف في المبادىء الأولية وفي فلسفتها التي يسميها الاسلام « الجاهلية » وغاب عن عقلاء المسلمين والمتعلمين منهم بل وقادتهم وزعمائهم ،

- فضلا عن العامة - إنه ما دامت هـ في الأمم تتمتع بالغلبة السياسية ، وما دامت لها سيطرة على العالم فهى المثل الكامل والقدوة المثلى في الأخلاق والسيرة ، والعلم والمدنية ، والفضائل والرذائل ، وما دامت كلمتها عليا فلا تزدهر للدين دعوة ، ولا تعلو له كلمة ، ولا تسود في العالم الأخلاق الفاضلة ولا تكون لها قيمة ، ففي مصلحة الاسلام وفي مصلحة الائسانية أن تعزل بأسرها عن قيادة العالم ، ولما كان المسلمون هم المسؤولين وحدهم عن صلاح العالم وفساده ، ووظيفتهم الحسبة على الناس ، وهم القو أمون بالقسط ، شهداء لله ، وهم المراقبون لسير العالم ، فلهم أن يجتهدوا في ذلك أكثر من كل شعب وأمة ، بل يجب عليهم أن يكونوا طليعة ، وأن يكونوا أماما في الحركة ضد الجاهلية وأممها ، بل

ولكن أجل نظرك في العالم الاسلامي كله وانظر في شسعوبه وأممه ودوله سان كانت فيه دول تملك أمرها سوفي جميع طبقات المسلمين ، هل ترى شيئا تستدل به على أن هسذه الأمة المنبثة في أرجاء الأرض صاحبة رسالة في العالم وصاحبة دين وعقيدة ، وأنها تنكر مما وقع وواقع شيئا ؟ وتحمل في صدرها حفيظة ضد الجاهلية وأهلها ، وتريد أن ترفع للاسلام رأية وتحمد لإعلاء كلمة الله ؟

كلا ! بل ترى امة هادئة مطمئنة راضية بكل ما يقع فى العالم اليوم ، سليمة الصدر ، قريرة العين ، ناعمة البال ، تتعاون مع الجاهلية وأممها وتتحالف ، وتقدم لها كل معونة تقدر عليها .

لمثل هذا يذوب القلب من كمد

ان كان فى القلب اسلام وايمان!

أجل أن كان في القلب أسلام وأيمان لما أرتضي مسلم بهذا

الخزى ، ولكن كل ذلك يرجع الى كون الرجل مسلما ، يحب الله ويبغض الله ، ويوالى فى الله ويعادى فى الله ولذلك ذكره القرآن شرطا فى قوله :

( يا ايها الذين آمنوا لا تتخلوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالودة ، وقد كفروا بها جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ، تسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم بها أخفيتم وما أعلنتم ، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ، أن يثقفوكم يكونوا لكم أعسداء ويبسطوا اليكم أيديهم والسنتهم بالسسوء ، وودوا لو تكفرون ) (١) ثم ضرب لذلك مثلا بابراهيم واصحابه :

( قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم : انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العسدواة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) (٢) .

يلاحظ القارىء العربى النكتة فى قول ابراهيم واستحابه «كفرنا بكم » وبلاغة الكلمة وسعتها ، فلم يقولوا كفرنا بدينكم كأنهم قد اصبحوا صورة وتمثالا للكفر والجاهلية ، جامعين لمانيها واشكالها ومظاهرها ، ولأن حياتهم كلها وما يتصل بها من علوم وفلسغة ، وحضارة وثقافة قد سرى فيها روح الكفر والجهل ، وذلك ينطبق على كل أمة جاهلية حرمت هدى الأنبياء وعلومهم ، وبنت حياتها وعلومها ومدنيتها على دلالة الحواس أو على القياس أو التجارب ، فعم الأنكار لجميع هذا وكأنهم أعلنوا بهذا اللفظ

<sup>(</sup>١) الآيتان ١ و ٢ من سورة المتحنة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة الممتحنة .

انهم ثائرون على هذا النظام الجاهلى برمته وحذافيره ، جاحدون به كافرون بأصـــحابه ، لا يؤمنون لهم بفضــل ولا يخضــعون لهم بشىء !

ثم لينظر القارىء ويعتبر كيف أن المسلمين وهم أتباع دين واصحاب يقين ، قد آمنوا بزعماء الجاهلية وأئمة الكفر ولو لم يؤمنوا بدينهم ، ولكنهم آمنوا بهم بأوسع معائى الكلمة وقد اشترط الله للايمان به الكفر بالطاغوت وقدم عليه وقال : (( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى )) .

أما اذا أصبيح المسلمون لا يعنيهم أمر الدين والأخلاق ، ولا يهمهم مصير الانسانية ومستقبل العالم ، ولا تهمهم الا المصالح السياسية والفوائد المادية الحاضرة التى تعود على بلادهم أو شعبهم ، وبالأصح على أشخاصهم ، فحبلهم على غاربهم ، وأمرهم بيدهم ، ولكن ليعلموا أخيرا أن سغينة الجاهلية التى اختاروها لسفرهم قد أحيط بها ، وأن الواحها قد تآكلت ونخرت منذ زمن ، وأن ربابينها قد اختلفوا فيما بينهم في تسييرها وقيادتها ، ويعلموا أن هذه السفينة أذا غرقت فائها تغرق ركابها ، وكل من وصلوا أسببهم بأسبابها ، ولا عاصم من أمر الله ألا من رحم ، وقد قال :

(( ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ، وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون )) (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الآية ١١٢ من سورة هود .

## مصرع الجاهلية

من الأساطير التي سمعنا في الصغر ، وبقيت في غضون الذاكرة وبعض ثناياها ، أن رجلا اعتدى عليه عفريت من الجن بمثل ما كان يعتمدى به الجن على البشر ، فبرز الرجل بكل ما أوتى من حول وطول ، وبكل ما قدر عليه من سملاح وشكة ليقتله .

هجم الرجل على العفريت بكل سلاح ماض ، وسيف باتر ، وسهم مصيب ، وتشر كنائته ، ولم يدع في القوس منزعا ، ولكنه لم ينكأ عدوه ولم يصب منه مقتلا ، وما زال الرجل يعيد الكرة بعد الكرة ، ويجرب سلاحا بعد سلاح ، والعفريت ساخر منه غير محتفل به كانه من نفسه على أمان ، ومن سهام الرحل وهجماته في حصن حصين .

حار الرجل في أمره وأعياه أمر العفريت ، وكاد يقطع من قتله الرجاء اذ أخبره أحد العقلاء أن روح هذا العفريت في حوصلة ببغاء ، وهذه البغاء في قفص من حديد ، وهذا القفص معلق في غصن شجرة ، وهذه الشجرة في غابة كثيفة يسكنها سباع ضارية ، وحيات فتاكة ، وعقارب سامة ، ودونها خرط القتاد وحولها شم الجبال .

وما زال الرجل يطلع جبلا بعد جبل ، ويقطع واديا بعد واد ، ويقتل وحشيا بعد وحشى ، حتى خلص الى هذا القفص ، وخنق هذه الببغاء ولم يكد يقتلها حتى حدثت رجة عظيمة دارت بها الأرض الفضاء ، واظلمت بها آفاق السماء ، وصاح العفريت صيحته الأخيرة ، وكان جثة هامدة لا حراك بها ، وهكذا قتل الرجل عدوه بعد ما لقى منه عرق القربة .

لعلك سمعت هذه الأسطورة من عجوز في بيت تحكيها لأحفادها أو أسباطها فمررت بها مستهزئا وقلت :

حديث خرافة يا أم عمرو .

نعم انها لحديث خرافة ، واسطورة من اساطير الأولين ، ولكنها تفيدنا بأن كل حى له مقتل ووريد ، ولا يؤثر فيه عدو ، حتى يصيبه فى مقتله ويقطع منه الوريد ، وأن دون ذلك المقتل وحول هذا الوريد حواجز وحصونا .

قد تسلط على الأمة الاسلامية عفريت من الحياة الجاهلية ، واعتدى عليها بصنوف من الخبال ، وضروب من الأذى والوبال ، ظهرت في كثير من اخلاقها وافعالها ، كاستخفاف بأحكام الشرع ، وتجرؤ على المعاصى ، ووقوع في محارم الله ، واستعباد لعباد الله ، وامعان في الشهوات ، واسراف في سبيل المتع واللذات ، وتهافت على الخسائس والرذائل ، وفراد عن مكارم الأخلاق والفضائل ، على الخسائس والرذائل ، وفراد عن مكارم الأخلاق والفضائل ، «وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ، وان يروا سبيل الفي يتخذوه سبيلا ) (۱) •

والناس طبقات : عامة ، وأوساط ، وعظماء .

فأما العامة فمسساكين تدور حولهم رحى الحياة بسرعة ، لا يرفعون فيها الى الدين والسعادة الأخروية والاستعداد للموت راسا ، وائما همهم أن يؤدوا ضرائبهم ، ويجمعوا لأيام فراغهم ويكسبوا توت يومهم ، ويكسوا عيالهم ، فهم يكدحون في الحياة كدحالحمير والثيران ، لا يتعبون الا للراحة الموهومة ، ولا يستريحون الا للتعب الواقع ، فهم من البيت الى الدكان ، ومن الفراش الى

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٦ من سورة الأعراف ،

المصنع او السوق او الادارة ، ومن نصب الى نصب ، ومن هم الى هم ، لا تنتهى همومهم ولا تنقضى متاعبهم ، حتى اذا جاءتهم الساعة نفتة ، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها .

واما الأوساط فهم اسوا منهم حالا واكدر منهم بالا ، عذبهم الله بالحرص والجشع ، ينظرون دائما الى من فوقهم ولا ينظرون ابدا الى من دونهم ، فهم في هم متواصل ، واحزان متسلسلة ، وشقاء مسستمر ، وتلدمر جار ، وشكوى قائمة ، وانين باق ، يجرون في رهان لا تنتهى ، ويسابقون جيادا لا تكل ولا تسبق ، ولا يزال قصب السبق بعيدا ، كلما انتهوا الى غاية رأوا غاية أخرى ، فجروا وراءها وهى تبتعد عنهم ، كما يبتعد الأفق من الطفل الذى يحاول مسكه ، وشعاع الشمس الذى يجتهد لقبضه ، وهكذا يتفلت منهم « المسل الأعلى » في الغناء والثروة ، والرخاء والجاه ، فيموت الواحد منهم كئيبا منكسرا ، لم يستعد ليوم والجاد ولم يأخذ لنفسه عدتها وياتيه الموت فيقول : «رب لولا أخرتنى الجل ورب ، فاصدق واكن من الصالحين » (١) •

واما العظماء ـ من الملوك وابناء الملوك والأمراء ـ فانهم يريدون أن يلتهموا الدئيا طولا وعرضا ، وينتهبوا المسرات جريا وركضا ، لا يشبغى عليلهم ولا يروى غليلهم ، وهم من دقائق الراحة الى دقائق ، ومن بدائع الى بدائع ، ومن ابتكار الى ابتكار ، ومن لذيذ فى الطعام والشراب الى الذ ، ومن حديث من مستحدثات المراكب والقصور والأزياء الى أحدث ، لا تكفيهم فى ذلك موارد قطر بأسره ومنابع ثروة أمة بطولها ، حتى يلجأوا الى استقراض وتجارات وضرائب جديدة واتاوات ، ولا يبالون فى سبيل ذلك أن يرهنوا بأيدى عدوهم رداء الزهراء ، أو كساء أبى ذر ، أو شملة

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة المنافقون ٠

اویس ، او مصحف عثمان ، او صمصامة عمرو بن معدی کرب ، او رمح الزبیر ، او بردة کعب بن رهیر ، ویهیئوا صحبوحا او غبوقا .

وقدهجم على عفريت الجاهلية جيش من المصلحين فصاحوا به من كل جانب ، ورموه عن قوس واحدة ، ولكن لم ينكأوا عدوهم ولم يصيبوا منه مقتلا .

القى الوعاظ والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر دروسا فى الأخلاق ، وأحاديث فى الترغيب والترهيب ، طمعوا الناس فى الجنة ، وحذروهم من النار ، بشروهم بالوعد ، وخوفوهم من الوعيد ، فسمع الناس كل ذلك فى هدوء ولم يحرك منهم ساكنا ولم يغير منهم خلقا .

الف المؤلفون كتبا جاءوا فيها بكل رقيق مرقق ، اوردوا فيها حكايات زهد العمرين ، وتقشف على بن ابى طالب ، ومواعظ الحسن البصرى ، وكلمات ذى النون المصرى ، ورقائق الغضيل ابن عياض ، وزهديات أبى العتاهية ، وفصاحة الواعظ ابن الجوزى ، وتحليل الامام الغزالى .

قوارع تبرى العظم من كلم مض .

فقام الأغنياء والأمراء وأبناء الملوك فاقتنوا هسده الكتب ، وزينوا بها مكاتبهم ، وتحدثوا عنها الى ندمائهم وزائريهم فى لباقة ورشاقة ، ولكن لم تنفذ سهامها من العيون الى القلوب ، ولم تجاوز احاديثها تراقيهم .

قام الخطباء البارعون فألقوا خطبا اسمعت الصم واستنزلت العصم ، فسمعها هؤلاء وأثنوا على براعتهم و فصاحتهم ، ومضوا

لسبيلهم لم يبكوا على زلة ولم يقلعوا عن سيئة ، ولم يحدثوا لله عهدا .

لقد كان \_ والله \_ اقل من هـ ذا يهز القلوب في الجوانح ويستفرغ الدموع من العيون ، ويرجف القصور ، ويقلب عـ روش الملوك ، ويجعل من ابناء السلاطين والأمراء مثل ابن أدهم وشقيق البلخى ، يسمع أحدهم وهو خارج من قصر أو رائح الى لهـ قارئا يقرأ : (( الم يأن للذين آمنوا أن تخشـ قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق )) (١) ( الآية ) فيقول : والله لقد آن ، والله لقد آن ، والله لقد آن ، ويرمى آلات اللهو ، ويخرج من أبهة الملوك وحشمة السلاطين الى تبذل الفقراء وتقشف الزهاد .

فهل فقــدت الالفاظ على تعاقب الآيام معانيها ، أم اعتلت الأذواق ، أم استعجمت اللغات ، أم ماذا ؟

ان شيئا من ذلك لم يقع ، ولكن نفسية الانسان تغيرت تغيرا عظيما . كان أمر الدين في الزمان المساضى ببرغم جميع أدوائه وعيوبه الخلقية والاجتماعية ب جدا غير هزل ، وكان أمر الدين يعنى كل واحد ويهمه كما تهم الحقائق والأمور الواقعة ، وكان في بعض الأحيان حجب من الترف والطبع والرسم وسوء المعرفة وقلة العلم ، فاذا ارتفعت هذه الحجب وتطرقت دعوة الدين الى القلوب لم يحل دون التوبة واصلاح الحال شيء .

اما الآن فقد اصبح الدين موضوعا تاريخيا أو حديثا علميا بحتا ، وأصبح الحديث عنه في المجتمع العصرى كالحديث عن كوكب المريخ وعجائبه وعن القطب الشمالي وأخباره ، لا يعود على المتحدث والمستمعين بضرر أو نفع ، ولا يطالبهم بعمل أو ترك ولا يمسهم في صميم مسائلهم ، ولا يعنى الانسسان ولا يهمه في حياته الا بمقدار ما يتظرف بمعرفته ودراسته في بعض المجالس ،

 <sup>(</sup>۱) الآية ۱۹ من سورة الحديد .

او ما يحادث به اهله عند الحاجة ، او ما يجلب به نفعا ويدفع به ضرا فى مجتمع لا يزال يدين بالدين أو يحتسرمه ، فليس له الا قيمته المادنة المؤقتة .

واصبحت الحياة وتكاليفها جد الجد ولب اللباب ، وأصبح مسائلهم هم الشيخ ودرس الصبى وشغل الشساب ، وأصبح الجهاد في سبيلها والنجاح في ميسدائها مقياس الفطنة والذكاء ومعيار الظرافة ، واللباقة ، ورمز المروءة والشهامة .

وهنا يقف الداعى الدينى حائرا فى امره كيف يواجه هسده العقلية الهامدة والنفسية الباردة فى سسبيل الدين ، انه واجه العقول الثائرة على الدين فاخضعها ببراهينه ، ووجد شكوكا وريبا تمكنت من النفوس ، فسلها بحكمته وملا القلب ايمانا وطمأنينة ، ولكن ههنا يجد نفسسه فى موقف غريب لم يعهسده ، فلا انكار ولا جحود ، ولا اباء ولا استكبار ، ولا عناد ولا اعتراض ، ولا دليل ولا فلسفة ، ولكن حياد تام فى مسألة الدين ، واستغناء عن كل ما يتصل بالآخرة ، واخلاد الى الأرض ورضى بالحيساة الدنيا واطمئنان بها .

هنا يقف الداعى حائرا فى أمره كيف يواجه هسده النفسية ومن أى باب يدخلها ، أنه يجد حولها غشاء من حب الدنيا والمال فلا سبيل اليها ولا تفوذ فيها الا بطريق الدنيا والمال ، وأن سبيل الدين غير سسبيل المال ، وأن طسريق الغيب غير طسريق الحس والشهود ، فماذا يصنع ومن أين يبدأ ؟

ان القى على القوم نصائحه ووجه اليهم خطابه وحكمته ، ونشر كنانته فى الدين واجلب عليهم بخيل العلم والبراهين ، ذهب كل ذلك فيهم سدى ، واجابه لسان الحال قائلا: (( قلوبنا فى اكنة

مما تدعونا اليه ، وفي آذانسا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب ، فاعمل اننا عاملون » (١) .

قرآنا فى حكايات « الف ليلة وليلة » أن سندباد البحرى وجد بيضة عنقاء فظنها لكبرها وضخامتها وملاستها قصرا من الرخام ، فدار حولها لعله يجد بابا يدخل منه فى داخل القصر ، ودار مرارا عديدة ولكنه لم يجد بابا ، وعرف بعد ذلك أنها بيضية عنقاء ، لا قصرا من القصور .

كذلك يدور الداعى حول هـــذه النفسية المستديرة التي استهوتها الدئيا وغشى عليها حب المال أو الجاه ، فلا يجد فيها منفذا ينفذ منه الى النفسية وينزل في أعماقها ، فيقطع منها الرجاء وينقلب منها خاستًا وهو حسي .

اذن روح هذا العفريت الجاهلي ، هو الأخلاد الى الأرض ، الرضى بالحياة الدنيا والاطمئنان بها ، وعبادة المال والمادة .

هذا مقتل هذا العفريت وهذا أبهره ووريده .

وانما ضاعت فصاحة الفصحاء ، وخطابة الخطباء ، وبلاغة المؤلفين وأصحاب اليراع واخلاص المخلصين وحكمة الحكماء ، لانهم لم يضربوا على الوتر الحساس ولم يصيبوا العدو في مقتله .

بلغت المادية أوجها في عهد الاستيلاء الأوربي ، وأصبحت فلسفة وفنا وحياة ودنيا ، وليس من مظهر من مظاهر حياتها ولا مركز من مراكز تشاطها اليوم الا والفضيل فيه يرجع الى أوربا وسيطرتها السياسية والاقتصادية مباشرة أو بواسطة ، والى غزوها التجارى العالمي .

<sup>(</sup>٢) الآية ه سورة فصلت .

كافس تجار الغرب بدافع من حب الغنى والثروة ، واحتكار الأموال فى الصناعة والانتاج ، وغزوا ببضائعهم الشرق وامتصوا بها دماءه ، ولم يقض ذلك لبانتهم لأن نطاق الضرورة ضييق ، والجشع ما له نطاق ، فنافسوا فى انتاج دقائق المدنية وفضول الصنائع وكماليات الحياة وصبوها على الشرق صبا ، واستهلكوا فى ترويجها كل ذكاء وادب وفلسفة وسياسة ، واستغلوا سذاجة الشرق وحبه للدعاية والفخر ، فما لبثت هذه الدقائق والكماليات أن دخلت فى أصول المعاش ولوازم الحياة فى الشرق ، وأصبح الذى لا يتحلى بها لا يعد من الأحياء ولا يعامل فى المجتمع معاملة سواء ، وأخذت بتلابيب الشرقى وأذهلته عن الدين والآخرة وعن كل شيء غيرها فى الدنيا ، وأهاجت عليه هموما لا أرجاء لها ، وبعثت فيه شرها للمال لا نهاية له ، وأصبحت عليه الحياة جحيما لا يسمع فيها الا : هل من مزيد .

وما يكاد الشرقى يصل الى هذه المنتجات وشروط الحياة الا على جسر من المتاعب والمصائب ، وعلى طريق من شوك وقتاد ، ولا يكاد يتحلى بها الا وتصبح هذه المستحدثات آثارا عتيقة وأطمارا بالية ، ويهجم عليه الفرب بطراز حديث من المنتجات والمصنوعات فينكص على عقبيه ويتزود لاقتنائها بالمال اللازم بوجه مشروع أو غير مشروع و ولا يكاد يطلع بها على مجتمعه الا ويرحل المنسوخ ويحل الناسخ ، وهكذا لا يزال من حياته في جهاد مضن شاق ومع المصائع الفربية والتصسدير الفربي في رهان دائم ، سبقه فليحقه ويلحقه فيسبقه ، ولا يزال من عيشه في مضض وغصص يتجرعه ولا يكاد يسسيفه ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بعيت .

افسدت المدئية الغربية والتجارة الغربية طبائع أهل الشرق وأذواقهم ، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم ، الانت منهم القناة

واطفات فيهم جمرة الحياة ، اذهبت منهم التمعدد العربى والتجلد العجمى ، واحدثت فيهم التخنث والتأثث الأوربى ، واصبحت الفروسية العربية ، والنخوة التركية ، والفتوة الفارسية ، والبطولة الهندية ، والفيرة الافغائية حديثا من احاديث التاريخ ، واصبحت الحياة في حواضر الشرق ، بل وفي بواديه تسخة قاصرة ممسوخة من الحياة الفربية المصطنعة ، لها ضراؤها ، ولها الغرم دون الغنم .

أصبح الناس في كل البلاد في تيار الحضارة الغربية يسيل بهم سيلها الجارف ولا يملكون من أمرهم شيئًا ، وأصبح الوالد لا يملك ولده ، والعاهل لا يملك أهل بيته ، بل وأصبح الانسان لا يملك نفسيه أمام الهوى ، وانتقاد المجتمع اللاذع ، ووخز الضيمير ، وغاص الناس في بحر المدنيسة الى آذانهم ، فترى الصعاليك من العجم يغدون في حلة ، ويروحون في آخرى ، وترى الحفاة المراة المالة من العرب رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ، ويتفاخرون باقتناء السيارات الأميركية من أحدث الطراز ، وأفخر الأنواع ، حتى يخاف أن تنقرض الخيل المتاق من أرض الجزيرة التى ملأت التاريخ والأدب بحديثها وأخبارها .

شحنت البضائع الفربية اسواق الشرق الاسلامي ، وانبتت شرايين التجارة الفربية وعروقها \_ وهي طلائع السيادة الفربية ، وسيطرتها السياسية وسهامها التي لا تطيش \_ في جوف اقدس البلاد الاسلامية واحشائها ، وجاست خلال الديار ، واصبح اهلها عالة على البضائع الأجنبية ، حتى عادوا لا يتصورون الحياة والمعيشة بفيرها ، ولا يقضون حقوق الأعياد والأفراح الا بها ، وامتصت هذه البضائع أموالهم بل دماءهم كالاسفنج ، يتشربها في بلاده ، وهكذا أصبح ما يكسبه المسلم بعرق

جبينه وكد يمينه ، وبرزيئة في أخلاقه ، وعلى حساب دينه ينتقل الى البلاد الأجنبية .

التجأت الحكومات الاسلامية لتحقيق مشاريعها العمرانية كما تقول ، أو لقضاء مآربرجالها كما يقول الناس ، الى الاستدانة من الدول الأجنبية ، فخفت لذلك ورحبت به ورصدت لها بعض المال بشروط تجارية وامتيازات سياسية ، واقبلت البلالامية تحلب ضروعها وتستخرج الذهب الوهاج ، وماء حياة الصيناعة والتجارة ( البترول ) من بطونها ، ويتهافت الفقراء الذين أجهدتهم الضرائب وتكاليف الحياة على أجورها وخدمتها تهافت الفراش على الضوء ، والجياع على المأئدة ، وهكذا تصبح بلاد الاسلام بين أخطار من الالحاد والاحتلال الأجنبى ،

ثم هنالك (( الطابور الخامس )) وهو ذلك الأدب المسلول المسموم الذى ولدته الثورة الفرنسية ، وارضعته الفوضى الخلقية والاباحة في أوربا ، وغذته الشيوعية ، ذلك الأدب الخليع المستهتر الذى ينبت في القلوب النغاق ويسقى غرس الشهوات ، ويقوض دعائم العمران ، ويفسد نظام الأسرة ، ويسخر من كل فضيلة ، ويستهين بكل أدب ونظام ، ويزين للقادىء منهب اللذة والانتفاع ، وانتهاز الفرص ، يلخص التاريخ ويوجز الفلسفة والعلم في حب المال والميل الجنسى ، ويصور العالم كله ، كانه ليس الا ظهور هاتين العاطفتين ، وليس وراء ذلك حقيقة علمية ، ومبدا سام أو غرض شريف ،

وقد انتشر هسدا الطابور فى انحاء العسالم عن طريق الأدب والروايات والمجلات «والراديو» و «السينما» وتأثر به الحاضر والباد ، وتحدثت به العواتق فى خدورها ، وصار ينخر الحضارة الدينية والأدب الاسلامى حتى تسرب العطب اليوم الى لبابه .

وهكذا اصبح العالم كله شعوبا وحكومات وافرادا تحت سلطان المادية والقوة والجاه والشهوات ، قد شغلت منه كل موضع ومنفذ ، وملكت عليه جميع مشاعره ، واستهلكت في سبيلها جميع مواهبه وقواه وتفكيه وذكاءه ، وخلقت في الانسان نفسية لا تؤمن الا بالمحسوس ، ولا تفكر الا في اللذة والهناءة والسعادة الدنيوية ، ولا تهتم الا بهذه الحياة ومطالبها الكاذبة التي ما أنزل الله بها من سلطان ، والتي انها فرضتها على الانسسان الحياة المزورة ، والمجتمع الفاسد ، والتجارة الجشعة .

كيف يحل في هذه النفس المادية الدين الذي أساسه الايمان بالغيب ، وايثار الآخرة على العاجلة ، الذي يقول : « وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون (۱) » والذي يقول : « فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ، فأن الجحيم هي المأوى ، وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى ، فأن الجنة هي المأوى (٢) » .

والذي يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: « اللهم لا عيش الا عيش الآخرة » ويقول: « حفت الجنة بالكاره » .

اذن فالمادية فى هذا العصر هى علة العلل وعدو الدين الآلد ، ومنافسه الأكبر ، وانالغرب هو زعيمها الذى تولىكبرها ، ووكرها الذى تطبر منه وتأوى اليه ، وفيه تبيض وتفرخ .

فاين ذلك البطل الذي يمثل قصة الآدمي مع الجني على مسرح التاريخ والواقع ؟

وأين تنك الأمة التي تعارض هـذا التيار الجارف وتأبي أن

<sup>(</sup>١) الآية ٦٤ من سورة المنكبوت .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤ من سورة النازعات .

تفقد شخصيتها ، ومقومات حياتها ، وتغلب على امرها ، فتحول هذا التيار وتقلبه راسا على عقب ، او تقف فيه كجبل راس ، او صخرة صماء ، فيحول التيار مجراه ، ويتخذ طريقا آخر ،

ان البطل الذي يمثل قصة الآدمى مع الجنى ويفتك به ، هو رجل الساعة ، وبطل الأبطار وفتي الفتيان .

وان الأمة التى تعارض هذا التيار وتغير مجراه هى امام الأمم المبعوثة الى العالم ، فاين ذلك البطل ؟ واين تلك الأمة ؟؟ هـــل تجيب الأمة الاســـلامية وهل يجيب العالم العربى على هــذا السؤال ؟!.



## ازمة ايمان واخلاق

عن أى شيء اتحدث ؟ أن الأحاديث كثيرة ، والشنجون كثيرة ، وأذا كثرت الأحاديث والمعاتى تحير الانسان .

ولكن سأحدثكم عن شىء اومن به واعتقده ، ولن احاول ان اشبع رغبتكم أو أن أرضى أسماعكم ، بل حسبى أن أرضى نفسى وضميرى وأيمانى ، فاذا أرضيت ضميرى أكون قد أرضيتكم .

لن أحدثكم حديثا علميا ولا تاريخيا ، فقد اتخمنا بهذه الأحاديث و فيكم من يملؤكم علوما ومعانى وخطابات .

تسمعون الناس يتحدثون عن الأزمات والمشكلات ، وهذا المصر هو عصر الأزمات والمسكلات ما يتحصدثون عن ازمات اقتصادية ، وازمات سياسية ، ويتحدثون عن ازمات الحكم وأزمات الاجتماع ، ولكنى اعتقد أن هناك أزمة واحدة لا ثانية لها هى الزمة الايمان ، وازمة الأخلاق ، فسيحوا فى الأرض وشاهدوا الأمم والشعوب ، فائكم سترون أن هذه الانسائية ما بمختلف الشعوب والأقطار فى اتحاء العالم كله ما تعانى أزمة واحدة هى : « ازمة الايمان والأخلاق » هى كارثة الكوارث ، وهى مصيبة المصائب ، وكل مشكلة تحدث الناس عنها ، واشتكوا منها ترجع الى هذه وكل مشكلة تحدث الناس عنها ، واشتكوا منها ترجع الى هذه المصيبة الوحيد الذى فقد ، وبفقده وقعنا فى هذه المصيبة العالمية هو الايمان ، والشيء الوحيد الذى اعتل ، وباعتلاله اصبحنا العالمية هو الايمان ، والشيء الوحيد الذى اعتل ، وباعتلاله اصبحنا والحكومات والحكومات

<sup>(</sup>۱) محاضرة القيت في مركز جمعية انقاذ فلسطين ببفداد في يوليه سنة ١٩٥٦ .

والاوضاع العالمية هو الآخلاق ، ان الناس أشباه ولم يزالوا ، واننا بشر والذين يحكموننا بشر ، ولكن الذي يسيطر على العالم ، هو هذه الازمة الايمانية الآخلاقية ، ان كثيرا من الناس يعتقدون أن الشأن في الحكومات والآحزاب ، فاذا ذهبت وزارة وجاءت أخرى ، واذا ذهب حزب وجاء آخر ، فقد انحلت الازمة وانقشعت المشكلة ، ان هسلا حكم خاطئء ومستعجل ، ومبنى على قصر النظر ، ليست المسألة مسألة أحزاب أو حكومات ، أو شيء من التعديلات ، ان المسألة مسألة العقلية والاعتقاد ، والنغوس والقلوب فلا فائدة في هسده التغيرات ، وان تبدل حزب بآخر أو حكومة بأخرى ، لا يقدم ولا يؤخر ، ان الأفراد كلهم يلتقون على الخضوع بأخرى ، لا يقدم ولا يؤخر ، ان الأفراد كلهم يلتقون على الخضوع نفسا فردية ، وقد تتسع فتصبح نفسا حزبية أو جماعية ، ان هذه العقلية هي التي تسييطر على العالم كله ، وكل ما نعائي من فساد الأوضاع ، مرده الى فساد هذه النفوس ، وهيمنة هده العقلية الخاضعة للمادة ، الخادمة للمصلحة المستأثرة الانانية .

هذا هو الداء أيها الآخوان ، فلا تخصص عوا أنفسكم ، وكلما جردتم النظر ، ونزلتم الى أعماق الحقائق ، فانكم ستجدون أن أصل البلاء هو شيء واحد ( هو عبادة النفس ) فاذا لم تتغير هذه النفوس التي تعبد المادة ، فلن تتغير هذه الأوضاع أبدا .

ان هذا التنافس الذي تتحدث به الصحف ، والذي قد يؤدى الى حروب طاحنة \_ تستمر سنين طوالا تطحن الأمم \_ هـو تنافس في الاغراض فقط ، لا تنافس بين الخير والشر ، وان هذا الاصطراع القائم بين الأمم الأوربية ، ليس معناه أن أمة منها تريد أن تسيطر على العالم لتقضى على هذه الأوضاع الفاسدة ، ولتخدم الانسانية ، وتنفذ قوائين الله ، وتحارب الفساد ، وتساوى بين الناس ، وتقيم القسط والعدل ، وتأمر بالمعروف

وتنهى عن المنكر ، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة كما قال الله تعالى : (( الذين ان مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر (١) )) .

لا يا أيها الآخوان ، أنما هو تنافس على القيادة ، كل أمة تريد ان تمتلك الحكم لتنفذ شهواتها ، انما النزاع فيمن يكون صاحب الأمر والنهى ، وتكون له قوة ارضاء الشهوات ، وخدمة المصالح الذاتية الحزبية ،

أن مرد هــذه المصارعات كلها هو شهوة النفس وعبادتها ، وما لم تتغير هذه النفسية الشريرة الفاسدة المتعفنة فلا مطمع فى صلاح العالم أو سعادته ورفاهه .

المهم أو الأهم \_ أيها الاخوة \_ أن يتغير الانسان ، أن كل شيء في هذا العالم خاضع للانسان ، والانسان خاضع لنفسه وضميره وعقيدته ، فأذا كانت هذه صالحة كان الانسان صالحا ، وأذا صلحت الانسان صلح العالم « ألا أن في الجسد مضفة أذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب (٢)»

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح .

لقد أصبح الناس مؤمنين \_ بحكم ما يكتبه ويقوله أناس لم يتعمقوا في العلم \_ بأن صلاح العالم هو في وجود حكومة على أساس كذا وكذا ، أو في تولى الرجل الفلائي ، أو الحزب الفلائي الحكم ، وما دروا أن المجتمع فاسد لفساد الضمائر والقلوب ، وما لم تصلح فلا يؤمل الصلاح ، هـــذا أيها الاخوان قول مجرب خبير لا قول انسان منطو على نفسه ، قول رجل تهيأ له \_ بحمد الله \_ من الدراسة العميقة الشيء الكثير .

قد يدخل الرجل الى غرفة مظلمة ، فلا يستطيع أن يجدد طلبه اذا لم يفتح الزر الكهربائي ، ولكن الرجل الخبير بمجرد دخوله الفرفة يعرف موضح الزر فيغتجه ، فيسرى النور فى التيار ، ويضىء جنبات الفرفة ، ويقضى الرجل حاجته ، وهسخا هو شأن الأنبياء عليهم السلام ومن سار على أثرهم ، هذا هو الزر ، هو « الايمان » ، اذا فتح انطلقت منه موجة النور لتضىء العالم .

انى ارى رجالا فى البلاد العربية والاسلامية وغيرها يبدون كبارا فى العقل والتفكير والتجربة ، ولكنى استغرب أن « تفكيرهم قاصر غير ناضج » .

يتكلمون عن المشكلات حديث رجل لم يتعمق ولم يرسخ ، يتحدثون عن مشكلات السياسة والاجتماع ، ويعتقدون انه اذا جاء الحزب الفلائى ذهبت المشكلة ، فاذا جاء الحزب واجهنا نفس المشكلة ، بل ما هو أكبر منها وكثيرا ما نواجه مشكلات جديدة أخرى ، ثم نجرب حزبا آخر ، فاذا هو شر من الأول ، وصدق الشاعر اذ قال :

ألا أنما الأيام أبنساء وأحسد

وهمذى الليمالي كلهما أخوات

فلا تطلبن من عند يوم وليلة

خلاف الذي مرت به السنوات

الى متى تجرى هذه التجارب على الانسان المسكين ؟ والى متى نفحص ونشرح ثم ترجع من غير طائل ؟ ان الانبياء يمنحونا العلم اليقيني ، ويعطونا العلاج الشافي .

ان المسألة مسالة النفوس ، وما دمنا معرضين عن هده الحقيقة ، فسوف نبقى نعانى مشكلة بعد مشكلة .

ان من المصائب هذه المدنية الاعراض عن الافراد ، فقد اثرت العلوم العمرانية في النفوس ، حتى أصبحت تعتمد على المجموعات، والمؤسسات ، والهيئات الاجتماعية ، والحكومات ، دون الاهتمام بالافسراد ، مع أن الأفسراد هم أسساس المجتمعات والحسكومات والاحزاب والمؤسسات ، نقول لهم : ايها السادة ، دونكم الأفراد فأصلحوهم وهيؤوهم لهذا الهيكل الاجتماعي ، فسيقولون : مالنا والأفراد ، نحن في عصر اجتماعي طابعه الاجتماع ، فنقول لهم : آمنا بالاجتماع ، ولكن اذا لم يكن الأفراد أين يكون المجتمع ؟ ولكنهم يقولون: أن الأفراد يصلحون بصلاح المجتمع ؟ أن مشل هؤلاء الذين يهتمون بالجموعات دون الافراد مشل من يجمع أخشابا نخرة ، متاكلة خرومة ، يريد أن يعمل منها سفينة تحمل جماعة كبيرة وبضائع ثمينة ، فاذا قال له رجل صاحب نظس : ان هذه الاخشاب لا تصلح لبناء سفيئة تحمل جماعة كبيرة وبضائع ثمينة ثقيلة ، قال : أن هذه الاخشاب لا قيمة لها ، أنما المهم السفينة ، فاذا تكونت السفينة فقدت الالواح شخصيتها ، فلا يهمك ان كانت الاخشياب فاسدة منخورة .

ان الفاسد فاسد ولكن اذا اجتمع الفاسد مع الفاسد ينتج الصالح! ان اللص لص ، ولكن اذا اجتمعت اللصوص اصبحت حارسة للمدينة!! .

هذه هي عقلية اوربا ـ ان اللصوص لصوص في افرادهم ، ولكنهم أمناء في مجموعهم ، ما هذا المنطق ؟

الذئب ذئب ، ولكن اذا اجتمعت الذئاب اصبحت راعية! ان الجمرة تحرق البيت ، ولكنها اذا اجتمعت الجمرات أصبحت بردا وسلاما!!

هذا شيء مضحك ، ولكن اليس هذا هو الاساس الذي يعمل في المدرسة والحكومة والحكمة ؟؟

من اين جاءت الحكومة والقضاة والجنود ؟ اليس اكثر هؤلاء فاسدين ودون المستوى الواجب ؟ فكيف تتحول هذه العصابات المجرمة الى مجموعة صالحة ، رفيعة المستوى ، عالية في الأخلاق؟

العالم كله \_ مع الأسف \_ خاضع لهـذا المنطق ، حتى في الستويات العلمية .

ان مدراء البلديات والجامعات ، والمؤسسات العلمية ، والمحكام لو كانوا في الزمن الأول لما استحقوا أقل من الطرد ، بل لكانوا في السحون ، ولو أدادوا أن يشملوا وظيفة حقمية ما استحقوا .

لقد طفت هذه العقلية على الأفكار حتى أصبح الذي يثير مسألة الأفراد يتهم بالرجعية .

يا أصحاب القلوب المؤمنة ، ائتم المجتمع ، في قسمات وجوهكم وضمائركم وعقولكم يرقد المستقبل الزاهر الذي تؤمله ، فهيئوا نفوسكم تهيئة روحية خلقية ، علمية ، ايمائية ، هذا هو نداء الوقت ، وواجب الساعة ، وجهاد اليوم .

لقد وجدت الحديث عن العالم الاسلامى حديث كل بلد حللته وزرت فيه اخوائنا ، وهو حديث كل مجلس حضرته ، ان العالم

الاسلامى حقيقة قائمة تسمع على قدميها ، لا ينكر فضله الا حاهل أو أحمق .

انا اومن به ، وشاهدته فى الهند ، وباكستان ، وتركيا ، وسوريا ، ومصر ، وانتم أيها الاخوان جزء من العالم الاسلامى ، اذا كنتم تعتقدون آنه يعيش بغيركم ، وليس عليكم مسؤوليته فانتم مخطئون ، ولكن آخشى أن كثيرا من الناس يهتمون بكل شيء غير تفوسهم ، وهذا هو الواقع فعلا . أنا أفكر فى العالم ، وليكن أنا كذلك جزء منه ، فلأصلح هذا الجزء . ولكنى أرى كثيرا من اخوائى لا يفكرون فى نفوسهم ، ويعتقدون أن العالم الاسلامى هو كل ما يغاير تفوسهم ، علينا أن تصلح نفوسنا ، وليعتقد كل منا أنه مسؤول ، فاذا صلحت هذه الاجزاء صلح العالم الاسلامى ، ان مثلنا أيها الاخوان ، كمثل ملك أعلن أنه يريد حوضا مملوءا بن مثلنا أيها الاخوان ، كمثل ملك أعلن أنه يريد حوضا مملوءا باللبن « الحليب » وأنه سيدفع الثمن لكل من يجلب الحليب ، فقال احد اللبانين : لو أفرغ لبان واحد سطلا من ماء ، فان هذا الماء لا يؤثر فى الحليب الكثير ، فأفرغ سطل ماء بدلا من حليب ، وفكر آخر نفس التفكير ، وهكذا سرت الفكرة بين الجميع ، وجاء الملك فى الصباح فوجد حوضا من ماء .

هذه قصتنا . ان كل فرد منا يقول ، اذا فسدت ، فماذا يضر العالم الاسلامى ؟ وبهذا أصبح كل العالم الاسلامى فاسدا لو فكرتم لرأيتم أن كل حديثكم عن غيركم .

انصفوا نفوسكم أيها الاخوان ، وما لكم وهذه القضايا التى لا تستطيعون خدمتها ، ان الاشتغال بالغير سهل ، ولكن الاشتغال بالنفس صعب ، والانسان يحب السهولة ، ولذلك اندفع العالم الاسلامى كله الى الاهتمام بغيره . هذا تفكير يجب أن يعالج .

أنتم العراق ، وأذا كنتم العراق ، فأنتم جيزء من العيالم الاسلامى ، فيجب على كل منا أن يهيىء تُفسه ليكون لبنة صالحة في البناء .

لنكن فتية مجاهدة ، مؤمنة صادقة ، طاهرة النفس ، واضحة التفكير ، عميقة الجدور ، قوية العاطفة ، فائضة القلب .

فاذا كنا كذلك ، فصدقوني اننا نستطيع أن نغير تيار الفساد.

الازمة ازمة رجال ، فأين الرجال ؟ وأن كثيرا من الناس يحرصون على الحكومات ويعتقدين أنها هي المعتاح ، ولكن الحكومة يسيرها الرجال ، فمن هم هؤلاء الرجال ، وكيف هم ؟ هذا هو داء العالم الاسلامي فأنتم هيئوا تفوسكم « لمسركة المستقبل » « معركة الأخلاق » و « الاخلاص والتضحية » ، أذا وجد رجل واحد يستطيع أن ينسى نفسه ومصلحة أسرته ، واصدقائه ، وحزبه ، ويستهدف مصلحة بلده ، وأمته ، لاستطاع أن يحدث انقلابا .

كان الجو قاتما ، والعالم الاسلامى يعانى مشكلة عظيمة ، وكان الولاة جائرين ، والجهاز فاسدا والمظالم سائدة ، والحقوق تمتهن ، والناس غير آمنين ، وكان العالم الاسلامى من شرق لفربه ، ومن شماله لجنوبه ، يعانى مرضا مرهقا . جاء رجل واحد هو « عمر بن عبد العزيز » عرف ربه ، ونسى نفسه ، وذكر اليوم الآخر ، فاستطاع أن يغير هذا التيار ، ويرغم العالم الاسلامى على أن يتجه الى الصلاح ، أين الأفراد ؟ وأين من ينتجهم ؟ هل تنتجهم الكليات والمعاهد ؟ لا ، أنما يربيهم الإيمان ، وتنتجهم العقيدة والأخلاق .

فكلمتى لكم ، أن تهيئوا نفوسكم ، ربوا فيها الايمسان والعقيدة ، كونوا مؤمنين بالله واليوم الآخر ومصلحة الاسلام ، كونوا رجالا ، أذا دائت لهم البلاد ، وأصبحوا يملكون أزمة الأمور لم يغيرهم الوضع الفاسد عما كانوا عليه ، هذا كان شأن الصحابة ، كانوا ضعفاء فقراء لا يملكون ما يكسون به أجسامهم ، ويشبعون به بطوئهم ، فدائت لهم الدنيا وتفتحت لهم الخزائن فما تغيروا .

بقى أبو عبيدة وسعد كما كانا ، وجاء سلمان الى العراق واليا ، فخرج الناس لاستقباله ، فرأوه يحمل على رأسه حملا لرجل على أجره .

ان العالم لم يفسد الا عندما فسسد الافراد ، وفقسد هسذا الطراز الذي تخرج في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ، نحن في حاجة الى هذا الطراز ، وهو لا يرتجى الا منكم ، من مثل هذا الشباب المسلم ، المؤمن الصادق الذي يوطن نفسه على الشغلف والحياة البسيطة ، ان من امراض الامة العربية ، هسذا التنمسم والتبذير ، والعادات القاهرة ، لا يستطيع احدهم ان يعيش من غير سيارة ، وبيت فخم وراتب ضخم ، ان هذه الامراض قعدت بأمتنا ، وهذا كان داء الرومان والغرس ، فقد اسرفوا في المدئية والتنمسم ، يدل على ذلك أنه لما زحف السسلمون على المدائن وفتحوها ، خرج « يزدجرد » يحمل معه الف طاه والف مرب للبزاة والصقور ، ويقول : انى في حالة يرثى لها ، أخذت هؤلاء فقط ،

الى هذا الحد وصلت مدنيتهم ، ولذلك انهارت هذا الانهيار الفظيع ، كان الذى يلبس قلنسوة قيمتها دون ، ه الفا يعير ، وكانوا يلبسون مناطق بقيمة ، الى ، ه الف ، مرصعة بالجواهر والياقوت ، فهذه المدنية الزائفة هى التى جنت عليهم ، فخسروا الدولة والشرف ، والمجد والحياة .

فهيئوا نفوسكم للجهاد والدعوة ، واذا قلدتم أمانة ، فاحسنوا القيام عليها ، هذه وصيتى لكم ، وربما لا تقيمون وزنا لها ، ولكنكم ستذكرون ما أقول لكم « وأفوض أمرى إلى الله » .

ان الازمة ازمة رجال ، وازمة ايمان واخلاق ، وانى اعيسة نفسى أن اومن بالفكرة القاصرة ، القائلة بتغير الوضع اذا تغيرت

الحكومات والاحزاب ، لقول الله تعالى : (( اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير ، الذين اخرجوا من ديارهم بفير حق الا ان يقولوا ربنا الله )) ( الى ان قال ) : (( الذين ان مكناهم في الأرض اقاموا الصــالة ، وآتوا الزكاة ، وامـروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر (١) )) .

انظروا كيف قدم ذكر هذه المحنة ، التى خرجوا منها كما يخرج الابريز من النار ، وخرجوا من ديارهم بغير حق ، حتى اصبحوا رجالا ان مكنهم الله في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر .

فاذا لم نقطع هذه المرحلة لا نستطيع ان نصل الى الدرجة التى وصفها الله بقوله: (( الذين ان مسكناهم في الأرض)) وقال تعالى: (( الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)) لم يحدثهم عن الحكومة ، والنتائج الأخيرة ، ولكن رباهم تربية اسلامية عميقة شاملة للاخلاق والتفكير ، حتى اذا نشات النفوس ، انطلقت الموجة ، وكان ما كان .

اقول وانا مخلص ناصح ، اهتموا بانفسكم اهتماما دينيا ، خلقيا ، تربويا ، فكريا ، وآمنوا بانكم انتم العالم الاسلامي كما قال الشاعر :

وفيك انطوى العالم الاكبر ،

واذا صلحنا صلح العالم الاسسلامي واذا صلحت الاجسزاء صلحت المجموعة •

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الآية ١} من سورة الحج ،

ان آباءكم - أيها السادة المسلمون - قد انتشروا في عواصم الجاهلية الأولى ، ومراكزها الكبرى ، يقولون : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا الى سمتها ، ومن جود الاديان الى عدل الاسلام) وخلصوا الامة الرومية من عبادة المسيح والصليب والأحباد والرهبان والملوك ، وخلصوا الامة الفارسيية من عبادة الناب الابيض ، وعبودية البيت الكياني ، والامة الطورانية من عبادة الذنب الابيض ، والامة الهندية من عبادة المقر ، وأخرجوها الى عبادة الله وحده ، وأخرجوها فعلا من ضيق الدنيا الى سعتها ، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ، والمالم ينتظر منذ زمان ، رسل المسلمين ينتشرون في غواصم الجاهليسة والمانية ، يهتفون : « الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة المادة والبطن ، الى عبادة الله وحده ، ومن ضيق عالم التنافس والاثرة والجشع المادى الى سعة عالم القناعة والإيثاد والزهد ، ونعيم الروح وطمانيئة القلب ، ومن جور النظم السياسية والاجتماعية ، الى عدل الاسلام » .

هذه هي الدعوة التي تهيب بكم يا دجال المالم الاسلامي ، وهذه الانسانية البائسة تستصرخكم وتستغيثكم على اعدائها . وليس المسالم اليوم باقل ظما واقل فاقة الى الدعوة الاسلامية الصحيحة منه بالامس ، وانه لا يختلف عما كان عليه في القرن السادس المسيحي ، فهو غنى اليوم في كل ناحية من نواحي الحياة ، وفي جميع الحرف والصناعات ، وقد ضاق بالامم والحكومات ، وطفح بالاعسلام والرايات ، وفاض بالحركات والدعوات ، وضجر بطغيان الاهواء والنزعات ، وثورة الاغراض والشهوات فالى الاسلام من جديد . .